مخيان م

شرح عبدالمتعال المستعيّدى الأستاذ بكلية اللغة العهبّية منكليات للجامع الأزهمُ

يطلب من المناش مركت بين العناهم المناصراعلي يوسف ليمان شاع السناد ديدة . ميدان الأنه بمشمر مدرب 121 - تليون 100 .

# بيترانتياجالخان

الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والآنثى، وجعل الزواج بينهما منة متبعة . والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين بمن ساروا بسنة الإسلام فى الزواج وغيره على أقوام طريق، وقضوا فيه على عادات الجاهلية من تحلل آثم الحق به كشيرا من أنواع الزنا عندهم، أو عنجهية جاهلة تحرم المباح منه على نحو ما كان بين المجنون وليلاه .

وبعد فقد طلب إلى السيد الفاضل الحاج على يوسف سليمان صاحب مكتبة القاهرة أن أقوم بشرح ديوان بجنون ليلى ليقوم بطبعه ، فأجبته إلى ما طلب منى ، وإن كنت لا أميل كشيرا إلى هذا النوع من التأليف ، إلا أنى لا يسعنى إلا أن أجيب طلبه ، لما له من عظيم المنزلة فى نفسى .

وهذا هو شرح ديوان بجنون ليلى ، بذلت فيه من جهدى فى تحقيقه مابذلت ، لأنى لاأقوم بعمل فى التأليف إلا قصدت أن آئى به على أحسن وجه فى طاقتى ، ليستحق اسم التأليف الذى ينسب لمؤافه بحق ، والله أسأل أن يكون على ماقدرت ، وله الكال وحده ؟

## في الخلاف في شخص المجنون وأخباره وأشعاره

رأيت قبل أن أبدأ بشرح ديوان المجنون أن أقدم له مقدمة أحقق فيها ماجاء من الخلاف فى شخصه وأخباره وأشعاره ، ليكون القارىء على بينة من أمره قبل الحوض فى شرح ديوانه .

فأما الخلاف في شخص المجنون فهو على ثلاثة مذاهب:

أولها مايذهب إليه بعض الرواة من أن الخبر عن المجنون صحيح ، وأنه كان يوجد في بني عامر على عهد مروان بن الحمكم وابنه عبد الملك ، وأن له فيهم نسباً صحيحاً سيجيء ذكره في أول الديوان. ومن ذهب إلىهذا نوفل ابن مساحق. وكان والياً على بني عامر في ذلك العهد. وقد روى الأغاني هذا عن أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمر بن شبة ، قال . حدثني عبد الله ابن أبي سعد عن الحزامي . فكتبته عن أبي سعد . قال أحمد : وحدثنا به ابن أبي سعد عن الحزامي قال : حدثنا عبد الجبار بن سعيد بن سليان بن نوفل أبي سعد عن أبيه عن جده . قال : سعيت على بني عامر - كان والياً عليهم وأنسدني : ومن ذهب إليه المدائني فيا رواه وأيت به وأنشدني : ومن ذهب إليه المدائني فيا رواه الأغاني عن على بن سليان الأخفش قال : حدثنا أبو سعيد السكرى : قال : حدثنا أبو سعيد السكرى : قال : حدثنا السماعيل بن مجمع . عن المدائني . قال : المجنون المشهور بالشعر عند الناس

صاحب ليلى قيس بن معاذ من بنى عامر. ثم من بنى عقيل أحد بنى نمير بن عامر ابن عقيل . قال : ومنهم رجل آخر يقال له مهدى بن الملوح من بنى جعدة ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . و من ذهب إليه أبو عمرو الشيبانى فيمارواه الأغانى عنه بسند إليه أنه قال: حدثنى رجل من أهل البمن أنه رأى المجنون ولقيه وسأله عن اسمه ونسبه. فذكر أنه قيس بن الملوح . و من ذهب إليه ابن قتيبة فى كتابه — الشعر والشعر اه — ذكر فيه أن المجنون عقباً بنجد.

وثانيها مايذهب إليه بعض الرواة أنه لم يكن هناك شخص فى بنى عامر باسم المجنون. وإنما هو أسطورة وضعها القصاص. وعن ذهب إليه أيوب ابن عباية فيارواه الأغانى عن أحمد بن عمر بن موسى. قال: حدثنا إبراهيم أبن المنذر الحزامى. قال: حدثنى أيوب بن عباية. قال: حدثنى من سأل بنى عامر بطناً بطناً عن المجنون. فما وجد فيهم أحدا يعرفه، وروى أيضا عن عيسى بن الحسن الوراق قال حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنى إسحاق. قال: أنشدت أيوب بن عباية هذين البيتين:

وسألته عن قائلهما فقال: جميل . فقلت له : ان الناس يروونهما للمجنون فقال : وما المجنون ؟ فأخبرته عنه فقال : ما لهـذا حقيقة . ولا سمعت به . ومن ذهب إليه ابن الأعرابي فيما رواه الأغاني عن محمد بن مزيد بن أبي الأزهر قال : حدثنا أحمد بن الحارث ، عن ابن الأعرابي ، أنه ذكر عن

جماعة من بنى عامر أنهم سئاوا عن المجنون فلم يعرفوه ، وذكروا أن هذا الشعر كله مؤلف عليه (۱) وعن ذهب إليه الحبكم بن صالح فيما رواه الأغانى عن محمد بن خلف . قال : حدثنا هارون بن محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنى الموب المدائنى ، قال : حدثنى الحبكم بن صالح . قال : قبل لرجل من بنى عامر : هل تعرفون فيسكم المجنون الذى قتله العشق ؟ فقالوا : هذا باطل ، إنما يقتل العشق هذه الهانية الصنعاف القلوب : وعن ذهب إليه ابن دأب فيمارواه صاحب الأغانى عن عمه ، قال : حدثنا أحمد بن الحارث، عن المدائنى، غيارواه صاحب الأغانى عن عمه ، قال : حدثنا أحمد بن الحارث، عن المدائنى، شعره شيتا ؟ قال : أو قد فرغنا من بنى عامر : اتعرف المجنون و تروى من شعره شيتا ؟ قال : أو قد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروى أشعار المجانين ؟ إنهم لكثير . فقلت : ليس هؤلاء أعنى إنما أعنى مجنون بنى عامر الشاعر الذى قتله العشق . فقال : هيهات ، بنو عامر أغلظ أكبادا من ذاك ، إنما يكون هذا في هذه البمانية الضعاف قلوبها ، السخيفة عقولها ، المصلعة يكون هذا في أما نوار فلا .

ثالثها مايذهب إليه بعض الرواة أنهذه الآخبار والأشعار لفتى من بنى أمية (٢). وبمن ذهب إلى هـذا أيوب بن عباية ، ذكر الأغانى أن إبراهيم ابن المنذر الحرابي روى عنه أن فتى من بني أمية – وفي رولية من بني

<sup>(</sup>١) مؤلف: موضوع.

رُم) عدد هذا مذهبا ثالثاً لأنه لايلزم أن يذهب إليه كل من يذهب إلى المذهب الثانى .

هروان وهم من بنى أمية — كان يهوى امرأة منهم . فيقول فيها الشعر وينسبه إلى المجنون . وأنه عمل له أخبارا وأضاف إليها ذلك الشعر . فحمله الناس وزادوا فيه . وممن ذهب إليه ابن السكلي فيارواه الأغانى عن السكرانى قال : حدثت أن حدثنا ابن أبي سعد . عن على بن الصباح عن ابن السكلي . قال : حدثت أن حديث المجنون وشعره وضعه فتى من بنى أمية كان يهوى ابنة عم له ، وكان يكره أن يظهر مابينه وبينها ، فوضع حديث المجنون ، وقال الاشعار التي يرونها الناس للمجنون ونسبها إليه .

والذى اختاره من هذه المذاهب الثلاثة هو المذهب الأول ، لأن المذهب الثالث يضيف ماروى من الأخبار والاشعار عن المجنون إلى فتى مجهول من بنى أمية ، والنسبة إلى المجهول باطلة لا يعول عليها . ولا قيمة لها فى علم النقد ولأن أصحاب المذهب الأول مثبتون . ومن المقرر فى علم النقد أن المثبت مقدم على النافى ، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ . وما يذكره بعض بنى عامر عنهم وعن بنى نزار عامة أنهم أغلظ أكبادا من ذلك العشق وأنه إنما يكون في هذه اليمانية الضعاف قلوبها منقوض بأنه وجد فى الجاهلية وبعد الإسلام فى غير اليمانية ، كما فى الصمة بن عبدالله ، فإنه تغلى من بنى ربيعة بن نزار ، وكذلك غيره من غدير اليمانية ، ولاسيم في الإسلام الذى رقق قلوب العرب جميعا، بمانشر فيهم من أسباب الحضارة ، بعد الإسلام الذى رقق قلوب العرب جميعا، بمانشر فيهم من أسباب الحضارة ، وبما هيأه لهم من وسائل النعيم والترف .

وقد سبق الذهبي في – تاريخ الإسلام – إلى اختيار هـذا المذهب

فقال: أنكر بعض الناس ليلى والجنون وهذا دفع بالصدر (كذا) وليس من لايمل حجة على من يمل ، ولا المثبت كالناف .

وأما الحلاف في أخباره وأشعاره فهو مشل الحلاف في شخصه ، لأن الناس حملوا عليه كثيراً من ذلك ، حتى نقل عن الأصمعى أنه قال : الذي الناس حملوا عليه كثيراً من ذلك ، حتى نقل عن الأصمعى أنه قال : الذي ألق على المجنون من الشعر وأضيف إليه أكثر بما قاله هو . وكذلك قال المجاوظ : ما ترك الناس من شعر مجهول القائل قيل في ليلي إلا نسبوه إلى المجنون ، ولا شعرا هذه سبيله قيل في لبني إلا نسبوه إلى قيس بن ذريح ، المجنون ، ولا شعرا هذه قال صاحب الأغاني حين شرع في نقل أخباره وأشعاره : وأنا أذكر بما وقع إلى من أخباره جملا مستحسنة ، متبر أا من العهدة فيها ، وأنا أذكر ما وقع إلى من أخباره بنسبها بعض الرواة إلى غيره ، فإن أكثر أشعاره المذكورة في أخباره ينسبها بعض الرواة إلى غيره ، وينسبها من حكيت عنه إليه ، وإذ قدمت هذه الشريطة برئت من عيب طاعن ، ومتتبع للعيوب .

# رواية الديوان

نسبت رواية ديوان المجنون في أوله إلى أبي بكر الوالبي ، فوضعت على غلافه وجاء في بدئه بعد البسملة والحدلة – قال أبو بكر الوالبي – ثم جاء في ختامه – قال أبو بكر الوالبي رحمه الله تعالى : هذا جملة ما تناهى إلينا من في ختامه – قال أبو بكر الوالبي رحمه الله تعالى : هذا جملة ما تناهى إلينا من أخبار المجنون وأشعاره ، وما كان منحولا من قصيدة أو خبر أعرضنا عن كتبه . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وسيأتى أن الديوان مع هذا تخلله كثير منالاساطير والشعر المنحول.

ولكن الظاهر أن هذا الديوان ليس من رواية أبي بكر الوالي وحده ، لأنه يتخلله روايات كشيرة عن غيره ، مثل أبي مسكين، وعوانة، وأبي عمر والشيباني، وأبي إسحاق بن الهيئم ، ولعل هؤلاء بمن روى الوالي عنهم ، وأن هناك سندا أسقطه النساخ بينه وبينهم ، كما سيأتي بيان بعض هذا في شرح الديوان.

ولم أعثر على ترجمة لأبى بكر الوالبي. وقد ذكر الاستاذ عبد الستار أحمد فراج أنه وجد فى الأمالى - ج٢ ص ١٢٦ - سندا هو : حدثنا مصعب أبن عبدالله الزبيرى عن بعض أهله عن أبى بكر الوالبي. قال إلح. ثم ذكر أن في كتاب - بسط سامع المسامر فى أخبار بجنون بنى عامر - نحمد بن على بن محمد بن طولون رواية بسند تنتهى إلى أبى بكر الوالبي رواها ابن أبي عرو الشيبانى عنه . ثم أخذ من هذا أنه كان فى أو اخر القرن الثانى الهجرى . وقد فات الاستاذ رواية جاءت فى الديوان قال فيها الوالبي : حدثنى رجل عن إسحاق بن إبراهيم الموصلى . إلى روايات أخرى تجىء فى الديوان أيضا و تبين بعض الشيء من أمر أبى بكر الوالبي ولسكنه لا يكيني فى وضع ترجمة وافية له ، والله أعلم (1) .

<sup>(</sup>١) سيأتى ملحق لهذا في آخر الشرح.

### بشمالله الرحن الريحنينع

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام علىسيد المرسلين وخاتم النبيين. سيدنا محمد وآله الطيبين الظاهرين أجمعين .

قال أبو بكر الوالي :

اختلف في أسم المجنون(١) هل هوقيس . أومهدى . أو الأقرع . أومعاذ أو قيس ابنه(٢) أو ابن الملوح . أو البحثرى بن الجعد ٠٠٠٠ والصحيح الأول(٣) وفي نسبه هل هو عامرى . أو كلابى . أو جعدى . أو قشيرى ، أو المجانين متعددة (٤) أو هما اثنان في بنى عامر ٠٠٠٠ والصحيح الأول .

- (١) سئل الأصممي وغيره عن جنو نه فقالوا: لم يكن بجنو نا وإنما كانت ه لوثة أحدثها العشق فيه .
  - (٢) أي أبن معاذ فيكون اسمه قيس بن معاذ لا معاذا .
    - (٣) أنه قيس بن الملوح لقول ليلي فيه :

ألا ليت شعرى والخطوب كشيرة متى رحل قيس مستقل فراجع ولقوله عندعقر ناقته على قبر أبيه :

(٤) روى عن الأصمعى أنه سأل أعر ابيا من بنى عامر عن المجنون العامرى فقال: عن أيهم تسأل؟ فقلت عن الذى كان يشبب بليلى. فقال: كابهم كان يشبب بليلى: قلت: فأنشدنى لبعضهم. فأنشدنى لمزاحم ابن الحارث المجنون

وكان من حديثه أنه كان صغيراً ، وليلى وهى ابنة عمه كانت صغيرة. أيضاً (١) فـكانا يجتمعان فى بهم ـ أى أغنام لهما ـ يتحدثان وهما صغيران . فلما شبّــا وكبرا . جعل حبهما يزيد وينمو كل يوم وساعة .

قال: وكانت ليلى بصيرة بالشعر والآدب. ووقائع العرب في الجاهلية والإسلام. وكان فتيان بني عامر يجلسون إلى ليلى ويتناشدون عندها ألا أيها القلب الذي لج هائماً وليدا بليلى لم تقطع تمائمه أفق قد أفاق العاشقون وقد أتى لك اليوم أن تلنى طبيبا تلائمه أجدك لا تنسيك ليلى ملة تلم ولا عهدد يطول تقادمه

قلت : فأنشدني لغيره منهم فأنشدني لمعاذ بن كايب الجنون :

ألا طالماً لاعبت ليلى وقادنى إلى اللهو قلب للحسان تبوع وطال امتراء الشوق عنى كلما نزفت دموعا تستجد دمــوع فقد طال إمساكى على الكبد التى بها من هوى ليلى الغداة صدوع

واحد من هؤلاء لمن يوزن بعقلائكم اليوم .

(۱) هی لیلی بنت سعد بن مهدی بن ربیعة بن الحریش بن کعب بن ربیعة ابن عامر بن صفحه ، وقیل : ایلی بنت مهدی بن سعد بن مهدی بن ربیعة الخ . و تکنی أم مالك و أم عمرو .

الأشعار. وكان قيس فيمن يجلسون إليها ، فلم يمكن فى بنى عامر فتى أحب إليها ، ولا أكرم عليها منه ، حتى إذا بدت حاجة لفتى فى بنى عامر إلى ليلى توسل بالمجنون إليها . فلم يزالا كذلك برهة من الدهر ، حتى فشا أمرهما ، وارتاب بهما قومهما . فلما كان ذات يوم سألها قيس حاجة لنفسه ، لينظر هل له فى قلبها مثل الذى فى قلبه لها ؟ فمنعته حاجته . فاغرورقت عيناه لمنعها إياه حاجته . فافشأ يقول :

مضى زمن والناس يستشفعون بى فهل لى إلى الغداة شفيع (١) يضعّف أن عرب كاننى من الأهل والمال التليد نزيع (٢) إذ ا مالحانى العاذ لات بحُبّها أبت كبد ما أبن صديع (٣) مدى الدهر أويندى الصفا من متونة ويشعب من كسر الزجاج صدوع (٤) وحتى دعابي الناس أحق مائقاً وقالوا: تبوع للضلال مُطيع (٥) وكيف أطبع العاذلات وحُبها يؤر قُنى والعاذلات هجوع وكيف أطبع العاذلات وحُبها يؤر قُنى والعاذلات هجوع وكيف العاذلات وحُبها

(١) هذه الأبيات من قصيدة ستأتى مطلعها:

أيا حرجات الحى حين تحملوا بذى ســـلم لا جادكن ربيــع. (٢) المال التليد: القديم الموروث.

(٣) لحاتى: لامنى: أجن: أستر من الحب. صديع: مصدوع من صدع من الله المدع إلى كذا مال إليه، وهو خير مبتدأ محذوف أى وهو صديع ماثل إليها.

(٤) مدى الدهر : متعلق بقوله صديع فىالبيت قبله . أو يندى الصفّا : هو الحجر الصلاع وهو لايندى من متونه أبدا .

﴿ ( ه ) ماثقاً : مَآقَ الرجل حمَّق في غباوة .

وقال أيضاً :

تعلقت ليلي وهي غرا صغيرة ولم يبد للاتراب من ثديها حجم (١) صغير ين نر عى البَهم عليت أننا إلى اليو ملم نكبرولم تكبر البهم (٢) فأجابته ليلي وهي باكية لما سمعت شعره:

وكُلُّ مظهرُ لَذَّاسَ يُغَصْفاً وكُلُّ عِنْدَ صاحبهِ مَكَ بِنُ (٣) وَكُلُّ عِنْدَ صاحبهِ مَكَ بِنُ (٣) وَفَالقَلْبَ بِن آمَمُ هُوى دِ فِينُ (٤) وَلَا الْعَبُ مِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَ أَفَاقَ قَالَ :

صربع من الحبّ المُسبرِّح والهوى وأى فتى من علة الحبّ يسلمُ (ه) ففطن جلساؤه عند ذلك فأخبروا أباها. فحجبها عنه وعنسائر الناس، وقدمه إلى السلطان (٦) فأهدر السلطان دمه إن هو زارها. فلما حجبت عنه أنشأ يقول:

(٢) البهم : أولاد البقر والمعز والضأن ، والمراد بها فىالبيت الاغنام .

(٣) رواية الأغانى ـ كلانا مظهر .

(٤) ثم: اسم إشارة للبعيد .

(ه) هو من أبيات له مطلعها.

بحيك يًا ليلى قد أصبحت شهرة وكل بما القاه عندك يفهم (٦) كان هذا في عهد مروان بن الحكم ، وكان الوالى عليهم من قبله عربن عبد الرحمان بن عوف ، ثم نوفل بن مساحق ، وسياتي تفصيل خبرهما معه .

<sup>(</sup>۱) الأتراب:جمع ترب. يقال تاربه كان تربه أى صديقه أومن ولدمعه وأكثر مايستعمل فى المؤنث . يقال ـ هذه ترب فلانة ـ إذا كانت فى سنها .

الا تحجيب ليلي وآلي أمير ها على بمنا جاهدا لا أز ور ها(١) وأوعد ني فيها رجال أبدوه مم أبي أبيوابوها تحشينت لي صدورها(٢) على غير شيء غير أنى أحبيها وأن فدوادي عند ليلي أسير ها وأن إذ احتب وأنهاذ احتب ور ها(٣)

ثم إنه لما اشتهر بحبها وابتلى قام أبوه وأخوته وبنو عمه وأهل بيته فأتوا أبا ليلى ، وسألوه بالرحم والقرابة والحق العظيم أن يزوجها منه ، وأخبروه أنه ابتلى بها ، فأبى أبو ليلى ، ولج وحلف ، وقال : والله لاحدثت العرب أنى زوجت عاشقاً بجنونا ، فأقبل الناس إلى أبى المجنون ، وقالواله : لو أخرجته إلى مكة فعوذته بيت الله الحرام ، لعل الله يعافيه بما ابتلى به ، فأخرجه أبوه إلى مكة . وهما راكبان جملا في محمل ، فلما قدما مكة قال له أبوه : ياقيس ، تعلق بأستار السكمبة . ففعل . فقال : قل اللهم أرحنى من ليلى وحبها(؛) . فقال : اللهم من على بليلى وقربها . فضربه أبوه ، فأنشأ بقول :

يارَبُّ [نك ذو من " و مغفر " ق كيتُ بعافية ليـــل المحبينـــا

<sup>(</sup>١) آلى: حلف.

<sup>(</sup>٢ُ) أبوهم أبي : يعنى أنهم من قومه . وأبوها : معطوف على رجال .

<sup>(</sup>٣) إلى الإلف إلفها: من حام ونحوه: هفا: هفا الفؤاد خفق وذهب إثر الشيء، وسجورها. حنينها وفي رواية ـ سحورها ـ جمع سحر بكسر السين.

<sup>(</sup>٤) في رواية ـ و تب إلى الله عما أنت عليه .

الذاكرين الهوى من بعدما رقدو الساقطين على الآيد عالمكبِّينا(١) يارب لا تسلُّبي مُحبِّها أبدا وترحمُ اللهُ عَبداً قالَ آمينا وقال أيضاً :

دعا المحرمونَ الله يستنففرونه بمكة أشعشًاكي تميّحُتي دُنوبِهُـا لنفسي ليلي ثم أنت حسيبُ ا(٢) و نادیت : یارحمان ٔ اُول ٔ سُولتی وإن أغط ليلي في حياتي لم يتـُب الى الله عبد توبة لا أتوبما (٣) یقر ٔ لعینی قدر برک و یزید نی بها سجیدا من کان عندی یعیبه ا وکم قائل قد قال : تب فعصییته ٔ و تلك لعمری حله الا اُ صیبها (ع) وما هجرتك النفس ياليل أنها قلتك ولكن قل منك نصيبها(ه) خيا نفس ُ صَبَراً لستِ والله فاعلمي بأول نفس غابَ عَنْما حبيهُما

فلما سمع أبوه هـذه الأبيات رق له فأخَّذه بيده نحو مني ، يريد رمي الجمار . فبينها هو بمنى إذ سمسع مناديا ينادى من بعض تلك الخيام : يا ليلي

(۱) المكبينا : الصرعى يقال ـ أكب ـ إذا انصرع والألفاللاطلاق. (۲) سؤلتى : ما أسأله . حسيبها . محاسبها والضمير لنفسه .

(٣) يمنى أنه إذا أعطاها لايتوب من حبها ، وفي رواية .

يقولون: تب عن حب ليلى وذكرها وتلك لعمرى توبة لا أتوبها وقد روى قبل مطلع الأبيات هنا بيتان: فقد روى قبل مطلع الأبيات هنا بيتان: فكر تكحيث استأمن الوحش والتقت رفاق من الأفاق شتى شعوبها

وعند الحطيم قد ذكرتك ذكرة أرى أن نفسي سوف يأتيك حوبها (٤) خلة : خصلة وفي رواية ـ توبة لا أتوبها . (ه) قلتك : أبغضتك .

عَجْر مَعْشَيَا عِلَيْهِ ، وَاجْتُمْعَ عَلَيْهُ قُومُهُ ، وأَبُوهُ بَاكَ حَرَيْنَ ، فأَفَاقَ وَهُو مصفر" اللون ، وأنشأ يقول :

ودا عدما إذ نحن بالخيد في من مني في المران الفؤاد ومايد ري (١) دعا باسم ليلي غيرها فكأنما أطار بلي طائراً كان فيصدري(٢) دعا باسم ليلي أسخـن الله عينــه وليلي بأرضالشام في بلدر قفر (٣) عرضت على قلى العزاء فقال لى : من الآنفاجر علاتمل من الصبر (٤)

إذا بان من تهوى وشط به النوى ففرقه من تهوى أحر من الجمر (٥)

#### وقال:

أياليل زندُ البين يقدحُ في صدرى و نارُ الآسي ترى فؤاديَ بالجمرِ (٦)

\* Tomber 1985

<sup>(</sup>١) الحيف: الناحية (٢) أطار بليلي طائرا كان في صدرى: يعني أنه أطار فزاده من صدره وفى رواية ـ بليلي ـ بدل لى .

<sup>(</sup>٣) رواية الأغانى ـ وليلي بأرض عنه نازحة قفر ـ ولعلما أصح لأن يني عامر من قبائل نجد، والنازحة البعيدة .

<sup>(</sup>٤) العزاء: التسلى . من الصبر : أي من الصبر على الجزع ومداومته ، وفى رواية ـ من الآن فاجزع لا أعزك من صبر .

<sup>(</sup>ه) وشط به النوى : بعد به الفراق .

<sup>(</sup>٦) زند البين : البينالفراقوزنده ناره وهوفىالأصل مايقدح به النار .

أبي حدثانُ الدّه من إلا تشدّ الله وأي هوى يبقى على حدث الدهر تعز فإن الدّهر يحرح في الصفا ويقدح بالمصرين في الجبل الوعر (١) وإنى إذا ما أعرز الدمعُ أهله فزعتُ إلى دلحاء دائمة القطر (٢) فوالله ما أنساك ما هبّت الصبا وما ناحت الأطيارُ في وضح الفجر وما نطقت باللّيل سارية القطا

وما صدحت في الصبح غادية الكـُدر(٣)

وما لاح نجم في السهاء و ما بكت مطوقة شجواً على فنن السدّر (٤) وما طلعت شمس لدّى كلّ شارق وما هطلت عين على واضح النحر وما اغطوطش الغر بيب واسوّد لونه

وما مر" طول الدهر ذكرك في صدرى(ه) وماحملت الني و ماخب في الحب في البحر (٦)

(١) الصفا : الحجر الأملس . بالعصرين : العصر اليوم والليلة والعشى إلى احمرار الشمس .

- (٢) دلحاء: سحابة كثيرة الماء استمارها لعينه.
- (٣) غادية السكدر: السكدر التي يميل لونها إلى السكدرة، وغاديتها التي تطير أول النهار .
  - (٤) فنن السدر شجر النبق وفننه غصنه .
- (ه) أغطو طش يقال غطش الليل أظلم والغربيب:الغراب الحالك السواد.
  - (٦) ذعلب : هي الناقة السريمة والنعامة . والآذي : الموج .

وما زحفت تحت الرَّحال بركْ ببها قلاص تؤمُّ البيت في البلد القفر (١) فلا تحسَّى باليلَ أنَّى نسَّستكم مُ

و أن اكست منى حيث كنت على ذ كرير

أيبكى الحامُ الورقُ من فقد إلفه و تسلو و مالى عن أليني من صبر فاقتْ الله من أليني من صبر فاقتْ الله ماذر شارق وما خب آل في ملسّمة قفر (٢) الاله من شعرى هل أبيتين ليلة الناجيكُمُ حتى أرى أغر أن الفحسر لقد حملت أيدى الزّمان مطيّتي على مركب مستعطل الناب والظفر (٣)

فلما سمع أبوه هذه الأبيات أخذ بيده إلى محفل من الناس ، فسألهم أن يدعو الله تعالى له بالفرج ، فلما أخذ الناس فى الدعاء أنشأ يقول : 

ذ كر تمك و الحجيج ملم ضجيج بمكة والقالوب لها و جيب (٤) فقالت و نحن فى بلد حرام به لله اخلصت القالدوب المقالدوب

<sup>(</sup>۱) قلاص: جمع قلوص وهى الناقة الطويلة القوائم والشابة منها تؤم البيت: تقصده و هو البيت الحرام . والبلد القفر : مكة لأنها فى واد غيرذى زرع . (۲) ماذر شارق : ما طلع كوكب من الشرق . آل : سراب . فى ملمحة : صحراه يلمع فيها السراب .

<sup>(</sup>٣) مستعطل الناب والظفر : أى لا ناب له ولا ظفر ، يعنى أن الزمان حمله على مالا فائده فيه .

<sup>(</sup>٤) وجيب . وجب القلب خفق ورجف .

أتوب إليك يارحمن مما عملت فقد تظاهرت الدنوب فأمّا مِن هوى ليلتى و تركى زيارتهما فإنى لا أتوب وكيف وعندَها قلبي رهين أتوب إليك مِنها أو أنيب وعن أبي مسكين (١) قال:

خرج رجل منا ، حتى إذا كان بموضع يقال له بتر ميمون(٢) إذا هو يجاعة فى ذرى جبل ، وإذا فتى قد تعلقوا به كأحسن ما يبكون من الرجال وأجلهم ، يريد أن يرمى بنفسه من أعلى الجبل ، غير أنه مصفر اللون ، فاحل البدن ، وهو يقول :

لقد هم قبس أن يزاج بنفسه وير مى بها من ذروة الجبل الصعب فلاغر و أن الحب للمرم قاتل عقلته ماشاء جنباً إلى جنب أناخ موى لكينك به فاذ آبه

ومن ذَا 'يطيقُ الصبرَّ عن محمل الحبُّ فيسُّـقيه كأسَ الموت قبلَ أوا نِه وُ يورده قبلَ المماتِ إلى الترَّب

قال: فسألت عنه فقيل: هذا بجنون بنى عامر، أخرجه أبوه إلى هذا الجبل، يستقبل الريح التى تهب من ناحية نجد، ويكوره أن يخليه، فيرمى بنفسه من الجبل، فلوشئت دنوت منه، فأخبرته أنك قدمت من ناحية نجد، فتقدم إليه، فلعله ينزل من الجبل. قلت: نعم. فدنوت منه، فقالوا:

<sup>(</sup>١) هذه الرواية في الأغاني وبينهما خلاف في اللفظ (٢) هو بتر بمكة .

يا أبا المهدي ، هذا رجل قدم من ناحية نجد . قال : فتنفس الصعداء حتى **ظننت أن كبده تصدعت ، ثم جلس يسأاني عنها وعن بلاد نجد . فأقبلت** أحدثه ، وأصف له وهو يبكي أشد بكاء وأوجعه للقلب ، ويقول :

ألا ليت تشعري عن عوارضتي قني الطول التنائي هل تـ فيرتا بعد ي (٢) ومن أقحُـوان الرمل ما هو قاعل م إذا هو أمسى ليلة "بثر َى جمد (٢) على عهد نا أم لم تدوما على عهد (٤) بریح الخزاکی هلتهب الی نجد (ه) هل تنفضن الريح أفسان لمـتى على لاحق الإطلين منذلق الوحد (٦)

ألا حدُّذا نجد وطب تراسا وأروا محيا إن كان نجد على العبد (١) و عن جارتينا بالبتحيل إلى الحماي وعن علـُو "يات الر" ياح إذا جرت وهل أسمن الدهر أصوات هجمة عطالع منوهد خصيب إلى وهد (٧)

(۱) أرواحها : جمع ريح .

(٢) عو يرضتي قني : قني جبلي في بلاد طي. وعو ارضتاه جبلان متفرعان منه ، وفي بعض الروايات ـ قباً ـ بالباء وهو تصحيف .

(٣) أقحوان الرمل: الافحوان نبات أوراقه مفلجة صغيرة تشبه بها الأسنان بثري جعد: تراب ندى . (٤) البقيل: جبل بنجد .

(٥) علويات الرياح : نسبة إلى العاليةوهي مافوق أرضنجد إلىتهامة . الخزامي : نبت زهره من أطيب الأزهار .

(٦) لاحتى الإطلين : ضامرهما و الإطل الخاصرة . منذلق الوخد: الوخد الميني السريع ، والانذلاق التقدم والاندفاع والخروج .

﴿ ﴿ ﴾ هِمَةَ : إيل بين الأربعين أو السبعين إلى المائة .

قال : فأقبل أبوه بعد أن قصى نسكة ، يريد أهله ، فلما قدم جمع أعمامه وأخواله ، فلاموه وعذلوه ، وقالوا : لا خير لك في ليلي ، ولا لها فيك ، وقد رددنا عنها، ولك في بنات عمك من هي خير لك منها ، فلو تزوجت واحدة منهن نرجو أن يزول عنك ما بقلبك من حبها ، فأنشأ بقول :

لقدّ لاَ مَني في مُحبِّ ليلي أقاربي أبي وابنُ عمِّي وابنُ خالي وخاليـًا يقُـُولُونَ : لَيْلِي أَهُلُّ بِيتِ عِدَاوَةٍ لِلنَّفِسِيَ لَيْلِي مِن عِدُو ۗ وَمَالِيـًا لَ أرَّى أهل لينالي لايريدونُ بيمها بشيءٍ وَلا أهلي يريدونها ليــــا(١) قضى انهُ بالمعروف منسها لغيرها وبالشوق والإبعاد منها قدَّضي ليكا قسمت الهوى نصفين بيني و آبينها فنيصف لها هذا الهذا ، وذا ليا(٢) على شجـــنى وابـكينَ مثلَ 'بكائيا

ألا ياحمامات العرراق أعندى يقُـُولُون : ليلي بالعبراق مريضة فياليتني كنت الطبيب المداويا (٣)

(١) لايريدون بيمها : كني ببيمها عن إنكاحها له لا نه يكون في مقابل الصداق . (٢) فىالشطر الثانى اضطراب ظاهر ، ولعل أصله كالشطر الوارد فى قوله من اليائية الآتية في آخر الديوان:

فأشهد عند الله أني أحما فبذا لها عندي فما عندها ليا (٣) وجود ليلي بالعراقأصله أسطورة زواجها برئيستجار بغداد سعد المشهور بورد، مع أن بغداد لم تكن موجودة فى ذلك الوقت، فهذا بيت من الشعر المنحول على المجنون ، ولعل القصيدة كاما منحولة . ولم يرد منها في الأغاني إلا =

فهابً بنو ليلي وَشَـَّابُ ابنُ بنتها ﴿ وَاحْرَقْهُ لَسِلَى فَى الفَوَادَ كِمَا هَيْا على لئن لافيتُ ليلي بخالوة زيارة بيست الله رُجلان عافيا فيارَّبُ إذْ صيرتَ ليلي هي الملنا فزنيَّ بعَسينها كما زيتها ليمَّا وَإِلَّا فَبَغَضْهُمَا إِلَى وَأَهْلَمُهَا فَإِنَّى بَلِيلِي قَدْ لَهُ قَيْتُ الدُّوا هَيَّا بلومون قيساً بَعد ماشفــــ ألهوى وبات يُراعى النجم حير أن بأكيا فيا عجباً عن يلوم على الهدوى في دنفاً أمسى من الصَّبر عاريا(١) بنادى الذى فوق الساوات عرشه ليكشف وجدا بين جنبيه ثاويا يبيت صحيع الهم ما يطعم الكرى

ينادي : إلهي قد لقيتُ الدُّوَاهيا بساحرة العينين كالشمس وجهُمها يضيء سناها في اللهجي مُقساميـًا

قال : فلما سمعوا مقالته أسمعوه ما يكره ، فمر على وجهه آسيا مهموما ، حزيناً متفكراً ، يتفكر في أمرها ، حتى منعهذلك من الطعام والسَراب ، وترك محادثة الناس، وصار في حدير حمه من رآه من عدو وصديق، فقال: مابال قلبك با بجنون قد كالمعدًا من حبٌّ مناه ترى فوصلها طمتماً

= خسة أبيات ليس منها هذا البيت ، وستأتى أخبار أصح من هذا في زواجها ، وسيأتي أن وردا هذا هو ورد بن العقيلي لا سعد رئيس تجار عنداد ، وسيأتي أن رواية البيت – يقولون ليلي بالصفاح مريضة .

(١) دنفا: مريضا ثقل مرضه ودنا من الموت.

ألحب والعشق سيطا من دمي لها فأصبحاً في فؤادى ثا بِتينِ مَعا(١)

طوبي لمن أنتِ فَي الدُّنياً قُرينته \* لقد نني الله عنه الهُم والجزعا بل ما قرأتُ كتابا منك يبلُمغني إلا ترقرَق ماءُ العَـين أو دَمَّعا أدعو إلى هجرها قلى فكيتنبعني حتى إذا قلت ! هذا صادق ". نز عا(٧) لا أستطيع نزُوعاً عن مودَّتِها ويصنعُ الحبُّ بي فوقَ الذي صَنعاً كم من دَ فِي لِمَا قد كنَّت أنبعه ﴿ وَلُو صَحَّا القلْبُ عَنْهَا كَانَ لَى تَبْعَـَا وَزَادَنَى كَلْفَا فِي الحَبِّ أَنْ مُنعَتْ ﴿ أَحَبِ ثُنِّيءَ إِلَى الْإِنْسَانِ مَا مُنْسِعًا إقر السلام على ليلي و حقٌّ لها منى التَّحيَّةُ إنَّ الموتَ قد نزُّعا أمات أم أهو حي في البلاد فقد قل العزاء وأبدى القلب ماجز عا(٣)

وقيل . كان الجنون بموضع يسمى الواديين(٤) وكان يجلس بينهما ، ويخلو في بيتــه ، فحرج يوما يريدهما ، فلما صار قريباً من الواديين أنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) سيطا : خلطا . ورواية الأغانى :

الحُب والود نيطا بالفؤاد لها فأصبحا في فؤادى ثابتين معا ولم يرد من القصيدة فيه إلا هذا البيت والذى قبله ، ولعل ما بعدهما من الشمر المنحول.

<sup>(</sup>٢) نزعاً: نزع إليه مال.

<sup>(</sup>٣) أمات : ضميره للمجنون .

<sup>(</sup>٤) سمى بهذا لواديين كانا يلتقيان فيه .

الا لا أرى وادى المياه أيشيب ولا النفس عن وادى المياه تعليب (١) أحب أهبوط الوادبين وإنى لمشهر بالواديسين غريب أحقاعباد الله أن لست و اردا ولا صادراً إلا على رقيب ولا زائرا فرداً ولا في جماعة من الناس إلا قيل أن مريب وهل ربية في أن تحين ترجيبة الحالفها أو أن يحين تجيب (٢) وإن الكثيب الفرد من جانب الحي لل وإن الكثيب الفرد من جانب الحي ولا خير في الدنيا إذا أنت لم ترر حبيباً ولم بطرب الريك حبيب

وذكر أن أباه الملوح أتاه وحمله إلى بابل ليمالجه(٤) وذلك قبل نزول ما نزل به من الحب الشديد وسورة العشق ، فحمله على ناقته ، فلما أمنهنا

(١) وردت هذه القصيدةمفرقة فىالأغانى مع زيادةو نقص فىالابيات : وقد ذكر أنأولها :

ألا أيهـا البيت الذي لا أزوره وهجرانه منى إليـــه ذنوب ولا بن الدمينة قصيدة بائيه مثلها ، وبعض ماهنا من الابيات مذكور فيها .

(٢) نجيبة : هي الناقه البكر ، والنحيب : فحلها .

(٣) الكثيب: التل من الرمل.

(٤) لعل هذا من الأساطير التي امتلأت بها قصة الجنون ، ولعل بابل كانت من المدن المندترة في ذلك العهد ، وكانت معروفة في قديم عهدها بالسحر ، وهذا هو أصل هذه الأسطورة في قصة الجنون ، ويمكن الحكم مع هذا بأن الشعر الوارد فيها من الشعر المنحول أيضاً .

فى السير ذكر المجنون ليلى ، فلم يتمالك أن قال :

تمتع مِن ذُرَّى هضبات بخد فإنك مُوشِك ألا تراهـَا أُورَدُّ عُها الفَداةَ فَكُلُل نَفُس مِفَارِقَهُ إِذَا بَلَيْفَ مُصَدَاهَا

قال فبكي أبوه رحمة له ، وقال: يا بني هل لك أن تسلو بغيرها ؟ فقال : والله ما أجد إلى السلو سبيلا ، وإنى لني أعظم السكرب والبلاء . وأنشأ يقول:

وكم قائل لى : ا'سلُّ عنها بغيرها وذلك من قول الوشاة عجيب ا فقلتُ وَعَيْنَ تَسْتَهَلُ دُمُوعَهُما وقلي بأَكْنَافِ الحَبِيبِ يَذُوبُ ۖ لئن كانَ لى قلب يذوبُ بذكرها ﴿ وَقَلْتُبُ ۖ بِأَخْرِي إِنَّهَا لَقُـُلُوبِ ۗ فیالیل مُجودی بالو صال فانی مجمُّ بیك ِرَ ْهُنُ وَالْفُؤَادُ كَثَيْبِ(١) لعلكِ أَنْ تُرُورِي بشريبعلىالقذى وترضى بأخلاق لهن خـُطوبُ وتبلي وصال الواصلين فتعلمي خلائق من يصفي الهوى ويشوب(٢) لقد شف هذا القلب أن ليس بارحا لهُ تشجن ما يـستطاعُ قريب ً فلا النفسُ تخليهـ الآعادي فتشتني ولا النفسُ عمًّا لا تنالُ تـَطيبُ

لكِ اللهُ إِنَّى وَاصُلُ مَا وَصَلَّمَتِينَ وَمَنْنِ بَمَّنَا أُو لَيْنَاتَى وَمُثَيِّبُ ۗ

<sup>(</sup>١) رهن : مرهون ومحبوس عليه لا ينفك منه .

<sup>(</sup>٢) يصنى الهوى يخلص الحب لحبوبته . ويشوب : يخلط حبها بحب غيرها .

وَآخِذُ مَا أَعْطِيكِ صَفُوا وَإِنَّنَى لَازُورَ مُعَنَّا سَكَرَهِينَ هَيُوبُ (١) فَلا تَتُرُكِى نَفُسِى شَدِّمَاعاً فإنها فلا تَتُرُكِى نَفُسِى شَدِّمَاعاً فإنها

قال الوالي :

بلغنى أنه دخل بابل ، واجتمع إليه المطببون . وأقبلوا يسقونه شربة وعد شربة ، وبكوونه ، فلما أكثروا عليه أنشأ يقول :

دَعونی دَعونیقد أطلتُ عَذَابِیاً وأنصحتُ مُ جلدی بحر المكاویا دَعونی اُمِت عَمَّا وهماً وكربة أیا ویح قلبی مَن به مِسل مابیا دعونی بغمی و انهَدُوا فی كلاء قیم من الله قد أیقنت ان لست باقیا(۳) ور امكم انی لقیت من الهوی تباریح أبلت جد تی و شبابیا(٤) برانی شوق لو بر صنوی طد ه ولو بثبیر مار رمساو سافیا(ه)

**\*** 

<sup>(</sup>۱) لازور عماتـكرهين : عادلعنه . هيوب : خائفمنه . وفيرواية : وآخذ ما أعطيت عفواً .

<sup>(</sup>٢) شعاعاً: متفرقة من الحيرة والشك.

<sup>(</sup>٣) انهدوا: أسرعوا.

<sup>(</sup>٤) وراءكم: متعلق بقوله باقيا فىالبيت قبله . تباريح : هى توهج الوجد .

<sup>(</sup>ه) رضوی و ثبیر : جبلان .

شنتي الله أطلالا بناحيكتر الخي منازل لو مَرَّت عليها حَنْــَازْتَى فأشهدُ بالرَّحان مَنْ كانَ مؤمناً لحَمَّا اللهُ أَقُواماً يَقَدُّولُونَ : إِنَّـِنَا فما بال قلبي هداهُ الشوق والهـ َوى ألا ليت عيني قد رأت من رآكم لعلى أسلو ساعة من هنيا مِبَـا وهيهات أن أسلومن الحزن والهوى فقلت : نسيم الرَّايج أدُّ تـَحيُّـتي فأشكرُه إنى إلى ذاكَ شا ئقْ ممعذ بتى لولاك ِ ماكنتُ ها تُما مُمَّدُ بَتِي قَدَ طَالَ ۖ وَجَدَى وَشَفَّــَنِي مُعَذَّبَتِي أُورِدُ تَنَّي مُنْهَـَـلُ الرَّدِّي خليليٌّ هيـًا فاسعداني على البُـكا

وإنْ كُنَّ قِدْ أَيْدِينَ لَلْنَاسُ مَا بِيمَا لقال الصدّى: ياحامِليُّ انزلا بيــًا وَمَنْ كَانَ يُرجُو اللَّهَ مُوْدُودُ عَا لَيْـــا وجدنا الهوى في النأي للصب شافيا وأنضـج حَرِهُ البَـين منى فـُــُـــؤاديا وهذا قيصي من تجوَّى البين بأليــا إليهـَا وَمَا قد حل بي وَدَمَانيـَا فياليت شعرى هل يكون تلاقيـــا(١) أبيت ُ سخين العين حر ُ أنَ باكيا هو اك فيا للنـَّاس قلَّ عز َّا ثِيا وأخلفت ظنىواخترمت ِوصاليا(٢) فقد جهدَت نفسيورب المثانيا(٣).

<sup>(</sup>١) فأشكره: ضمير الغيبة للريح على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ـ هل يكون تلاقيا : اسم يكون ضمير يعود إلى الشوق المفهوم عا قبله .

<sup>(</sup>٢) الردى: الهلاك. واخترمت: قطعت.

<sup>(</sup>٣) المثانى : سور من القرآن .

خليل إن قدر أرف و يمثلمنا لبرق عال فالحرجة على النبا خليلي لوكنتُ الصحيحُ وَكَنتُ ما صَقِيمَينَ لَمْ أَقَمَلُ كَفَعَلَكُمُمَا بِيدًا خلیلی مُدًّا لِی فراشی وار فعیا وسادی لعل النوم یدهب مایییه خليليٌّ قد حانيَت وفاتي فاطلُّبا لَى النفش والاكفانواستغفرا ليا وإن مت من داء الصبابة إبارِها شبيهة صوم الصب من سيلامية

وقال بعضهم : إنينا أنا أدور في صحراء بني تميم ، إذا مررت بقانصين قد قنصا ظبياً وعقلاه ، فوقفت أنظر إليهما إذا أنا بغلام قد أفبل ، كأن وجهه فلقة قر ؟ عليه ضفير تان تضربان خصره ، فدنا منهما ، و تأمل الظبي،

ثم أرسل عينيه بالبكاء وهو يقول:

وذكرني من أبوح بذكره عاجر مخشف في حبائل قانص (١) فقلتُ ودمعُ المين بحُسْرَى بحرقَةٍ ولحظى إلى عينيه ِ لحظة مُ شَا خِصَ : ألا أبهذا القانص الخشف خله وإن كنت تأباه فن بقلا يُعي (٢)

تخف الله لا تقتله إن شبهـــــه حياني وقد أرعدت مني فراتصي (٣)،

فوالله ما برح حتى اشتراه ، وخلى سبيله .

<sup>(</sup>١) محاجر خشف جمع محجر وهو مادار بالعين ، والحشف ولدالظبية . (٢) بقلائصي : جمع قلوص وهي الناقة الشابة أو الطويلة القوائم . هذا! وقد نُسب صاحب \_ تربين الأسواق \_ هذه القصة والاشعار لراشد بن

صفوان الهذلى . (۳) حیاتی . روی بدله – حبیبی –

دخل كثير بن عبد الرحمان على عبد الملك بن مروان ، وقد قعد الشراب(١) فقال : ياكثير ، هل رأيت أعشق منك ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين . قال : كيف وأنت القاتل ؟ .

و كبات مُكَدَّ والذينَّ أراهمُ يبكونَ من حرَّ الفؤادِ همُّوداً (٢). الويسمهُ ون كا سمعت كلاَمهُ الخرُوا لعزة ركمًا وسجودا المنهُ يَعملُ لو أردُّتُ زبادة في حب عزَّة ماوجدْتُ مَزيدا

قال: أخبرك يا أمير المؤمنين ، بينها أنا أسير فى بعض البوادى ، فى ساعة الهاجرة ، فى يوم شديد الحر ، إذ رفع لى شخص فى مفازة ، ايس بها أنيس ، فذعرت منه ، ثم ملت إليه ، فإذا هو شاب حسن الوجه جعد الشعر ، فقلت : إنسى أنت أم جنى ؟ قال : بل إنسى . فقلت : ما أخر جك فى هذه الساعة إلى البرية ؟ قال : نصبت شركا المظباء ، قلت \_ وقد قرمت إلى اللحم يا أمير المؤمنين \_ : أتجعل لى فيه نصيباً إن أقمت عليك؟قال: نعم ونعمة عين . فأقمت عنده حتى اقتنص ظبية كأحسن ما يكون من الظباء ، ثم قبض على قرنها ، وأقبل ينظر فى محاسنها ويقول :

أيا شِبه َ ليلى لا تر َ اعى فإنن لك اليوم من بين الوحوش صديق (٣)

<sup>(</sup>١) لم بكن عبدالملك يقعد للشراب، فلعل هذا من أساطير قصة المجنون.

<sup>(</sup>٢) الراوية المشهورة . رهبان مدين .

<sup>(</sup>٣) لا تراعى : لا تفزعى و الجلة دعائية .

ثم أطلقها وجعل ينظر في أثرها ويقول :

أقولُ وقد أطلقتُ ما من وثاقِهَا : فأنت للبلي إن شكرت عتيق فميناكِ عيناها وجيدُك جيدُها سِموَىأَنَّ عظمَ الساق منك دقيقُ وكادتُ بلادُ اللهِ باأمٌ مالك بمَارحبت منكمُمْ على تضيق (١) قال : ثم وقفت يا أمير المؤمنين ساعة ، فإذا قد علقت أخرى ، فصنع

بها ماصنع بالأولى ، ثم أطلقها وأنشأ يقول:

ألا يا شبه ليلي لاندراءي ولا تنسل عن ورد التلاع(٢) لفَدُ أَشْبَهِ عِلَا خِلالًا 'نشوزَ القرنْ أَوْخُسُ الْكُر اع(٣)

فتمجبت يا أمير المؤمنين من صنعه ، فما كان إلا هنيهة حتى علقت أخرى ، فأطلقها من وثاقها ، وجعل يبكي ويقول :

تروّح سالما ياشبه ليلي قريرَ العينِ واستطب البقُولا فليُسلىَ أَنقَدَ تَـكَ مِنَ الْمُنَـاكِيا ﴿ وَفَكُتْ عَنْ قُواْمُكَ الْكُذُبُولَا ۚ (٤) ۗ فغاظني يا أمير المؤمَّنين غيظا شديداً ، وقلت في نفسي : ستعلم، ثم مكثناً ساعة فعلقت أخرى ، فوثبت إليها فكسرت يدها طمعا في لحما ، فبكي بكاء عالياً ، ثم قال : ويحك؟ مادعاك إلى أن أفسدت موضعاً يوافقني وكنت

Windows ...

<sup>(</sup>١) أم مالك : كنية ليلي .

<sup>(</sup>٢) التلاع : يطلق على ماعلا من الأرض وَعلى ماسفل منها .

<sup>(</sup>٤) الكبولا: القيوده-(٣) الكراع: مستدق الساق.

الفته ، ثم اغتفلني فأتى ماء كان قريبا منه فغمس فيه كساء فبلُّه ، ثم أتى ينويرة فأطفأها ، ثم قال : أفسدت حالى وما أراه إلا أنه مات .

فقال عبد الملك بن مروان : فأين أنت من قوالك حيث تقول :

أَبَاعَــز الو أَشْكُو الذي قد أَصَابَــني إلى مَيَّــت في قبره لِبَــكي إِيِّمَا وياعز لو أشكو الذي قد أصابي إلى راهب في ديرهِ لرثي لِبا وياعز لو أشكو الذي قد أصابني إلى جبل صعب الدرى لانحني ليا(١) وياعز لو أشكو الذي قد أصابني إلى ثعلب في جُـحر و لانبزَّى ليا و ياعز لو أشكو الذي قد أصابني إلى موثقً في قيد هِ لَعَــدَ ا لِيَّــا

قال : أشعر منى يا أمير المؤمنين الذي يقول :

إن الظباءَ التي في الدور تعجبني تلك الظباءُ التي لاتأكلُ الشُّجرُ ا لهَنَّ أَعِنَاقُ عَرَّ لان وَأَعِينُهُما وَهِنَّ أَحِسَ مِن أَبِدَانُهَا 'صُورًا ولى فؤاد ْ يَكَادُ الشو ْقُ يُصدعه ُ إذا تذكر َ من مكنونه الذُّكر ا كانت كدُرَّة بحر غاص غائصُها فأسلبتها يَدَاهُ بَعْدَ مَاقَدَدَوا

إذا نظرَت عرَفتُ الجيدَ مِنسَها وعينيسها ولم نعرف سواها

<sup>. (</sup>۱) الذرى: جميع ذروة وهي أعلاه .

كر هنا أن نشفر عما فقالمنا : أشال الله كني من راما ما قال : فن هذا ؟ قلت : يا أمير المؤمنين هو الذي يقول في قصيدته : وكنت كذبيا ح العصافير دا يبا وعيناه من وجد عليه تهميل (1) فلا تنظر عالمي المالمين وانظرى إلى الكف ماذا بالعصافير تفيل قال : ويحك ا عساه المجنون ؟ قلت : نعم . قال فردني من شعره ، فقلت : قال :

لو سيل أهل الهوى من بعد موتهم هل فر جت عنكم مُدَمَّمُ الكرب (٢) لقال صادقهم : إن قد بلى جسدى لكن نار الهوى فى القلب تلتهب خفت مَدامع عين الجسم حين بكى

وإن الله مع عين الراوح تنسك

وقال :

أحنُ إلى أرْ ض الحجازِ وحاجتى خيامٌ بنجد دُونها الظرفُ يَقصر وما نظرى منْ نحو ِ نجد ِ بنا فعى النجلُ الولكنى على ذاك أنظرُ (٣)

(١) البيتان من قصيدة له مطلعها:

ألا أيها القلب اللجوج المعذل أفقءن طلاب البيض إن كنت تعقل كذباح العصافير ، يعنى بالعصافير نفسه وأعضاؤه التى أدبلها حبه لها ، وستأتى هذه القصيدة .

(٢) لو سيل: مخفف سئل بالهمزة .

(٣) أجل لا : نعم ليس بنافعي .

أَفْ كُلُّ يُومْ عَمْ رَهُ ثُمَّ نظرة ﴿ لَعَيْمُ لَكُ يَحْرَى مَاوُكُمَا يَتَحَدُّر ۗ مَنَّى يَسَــَتَرَيْحُ القلبُ إِمَا مِجَاوِرٌ ۚ حَرْ يُنْ وَإِمَا نَــَازُ حَ يَتَــَذَكَّرُ ۗ يقولون : كم تجرى مدامع عينه فاالدهر دمعوا كف يتحدر (١)

وليسَ الذي يجرى مِنَ العينِ ماؤها ولكنهَا نفسُ تذوبُ وتقطُّرُهُ وقال:

وشغلتُ عن فهم الحديث سوى ماكان منسك و ُحبُّكُم أَشَعْلَى وَالرَّبِمِ نَصْدُو الْحَدِيثُ عَلَى إِيرَانَ اللَّهُ قَدْ فَهِمَتُ وَ عِنْدُكُمْ عَقَلَى (٢)

قال(٣): و اجتمع قوم على جرير بن الخطني . فقال لهم جرير :ما بينت نصفه كأنه أعر أبي على قعرد ، و نصفه جالينوس بحكمته ؟ قالوا : لاندري ، قال : قد أجلتكم ، قالو ا : لو أجلتنا حولين لم ندر ، ولكن عرفنا فأنشأ يقول :

ألا أيها السوامُ ويحَكُمُ مُعْسُوا

كأنه أعرابي على قعود له اللين ووضوح الحب فقال :

أسائلكُمْ هل يقتدلُ الرجلَ الله فقالوا: نعم حتى يرمض عظامه و يتركه حير أن ليس له السب

<sup>(</sup>١) الدهر : ظرف مقدم متعلق بواكف . ودمع واكف : يسيل قليلا قليلا وهو مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله .

<sup>(</sup>٢) أريم : أميل . وروى فرتزيين الاسواق : وأرى جليسي إذ يحدثني.

<sup>(</sup>٣) أى أبو بكر الوالبي وفى الرواية تخريف ظاهر .

فيًا بَمَلَ ليلي كيف يُجمعُ شَلَّمُنَا اللهِ مَ اللهِ مَ إِن كَنتُ مَدْ نبأ مِنكَ اللهِ مَ إِنْ كَنتُ مَدْ نبأ

ولا ذنب لى إن كان ليس كما ذنب

وعن رجل من بني أسد قال:

خرجت في عام أشهب، أمسكت السهاء فيه مطرها، والارض نبتها، فرحلت ناقتي وركبت الصعب والذلول، ترفعني أرض، وتخفضني أخرى، فلما صرت في ماء لبني حنيفة، رفعت لي روضة معشبة، كثيرة الأنولو والزهر، فدعتني نفسي إلى الإلمام بها فنزلت في أرجاء تلك الازاهير المونقة، والأنو ار البديعة المورقة، وأغت ناقتي إلى قنو ان شجرة صغيرة، وجلست هنيهة، فينها أنا كذلك إذ سقط رجل من جراد فافترشت جنباتها، وأخلت طوطها وعرضها، فظللت متعجبا بما أرى، ثمر ميت نظرى في نواحيها، فإذا أنا بشخص أقبل وما على جسده غير شعر منسدل على صدره، وزغبات على عكنه، فراعني منظره، واستطار قلبي خوفاً ووجلا، وخشيت أن أكون على شرف الهلاك، وما شككت أنه شيطان مارد، فلما دنا مني أنشاً يقول: شحب إلينت ابك يا جراد ولم ورض وإن جاعت بك الاكباد(١) وصافحت الاصدار والاوراد ولم يكن قبل لنا عتاد (٢) وصافحت الاسبيل زاد الله السبيل زاد الأبناء السبيل زاد الم

Service Committee

<sup>(</sup>١) حب: فعل تعجب بمعنى ما أحب! (٢) الأصدار والأوراد: جمع ورد وصدر وهو الإشراف على الماء وغيره والرجوع عنه.

فقلت : أنسى أم جنى ؟ فأنشأ يقول : إليــــك عنـــّـى فإنى هامِيمٌ و صــــبُّ

أماً ترى الجسمَ قد أودَى بهِ العطب(١) مَا اللهُ حَدِّ اللهِ اللهِ والأرجاء واللهِ مِنْ (١)

قد قلبي ماذا قد أتيح له حرائطبا بتروالاوجاع والوصب (٢) ضاقت على بلاد الله مارحب بالله جال فهل الارضمضطر بالبين يؤلم في والشوق كيحر حنى والدار الرحة والشمل منشعب (٣) كيف السبيل لل ليسلى وقد حُجبت

عَهْدِي بِهِمَا كَمَنَا مَا دُونِهِمَا حُبُحُبُ

ثم خر مغشيا عليه فبادرت إلى الماء ونضجت على وجهه ، فأفاق بعد حين ، ثم تنفس الصُّعداء ، فأنشأ يقول .

بلادى لو فهمت بسطت عدرى أذا مَا القلبَ عاودَه و نوع مُ بهمًا الحين اللباح مَلن يَفَاه وَجزع للغريب به مُربع (٤) إلى أهدلى الكرام تُشاق نفسى فهل يَوماً إلى وَطَنَى أَرِيع (٥)

<sup>(</sup>١) العطب: الهلاك.

<sup>(</sup>٢) حر الصبابة: نائب فاعل فعل محذوف يدل عليه ماقبله، أى أنيحله حر الصبابة. (٣) منشعب: متفرق.

<sup>(</sup>٤) الحين: الموت.وجزع. قطع.مربع:مفزع،وفيرو ابد الحين المتاح.

<sup>(</sup>ه) أربع: أرجع .

وقيل:كانت العرب تحفر الركايا والبرك وتملؤها ماءثم تستى إبلها وغنمها ، فإذا انتجمت إلى غير تلك البقعة عفتها إلرياح الصيفية ، فطمست آثارها القساطل، فكان المجنون يمربتلك البقاع فلايرى غير و تد مشجوج، ونؤى منهدم ، وطوى مثلوم ، فيستمبر أسفاً وجزناً ويقول :

أَلاً يارَ كيسات الرَّسيس على البلا مُسقيةن مل في ظلكن شجون (١) أُضرٌ بكنُ العَامَ نوء سَحَابَةٍ وَعَمْلُ فَدَا تَجَرَى لَكَنَّ عَيْدُونُ ۗ أَجَمَنتنَ بَعْدَ الحَيِّ فَانْصَاحَتَ اللَّوى وَكُنتَنَّ عَهْدِي مَا يَكُنَّ أَجُـُونَ (٢)

قال : ثم قعد عند جبل يقال له الوشل بناحية تهامة ، كأعظم ما يكون من الجبال ، وأنشأ يقول :

وابرد مانك والمياه للحم

اقرأ على الوشل السلام و قل له كل المشاريب مُذا هُ جرات ذَميم تجبل يزيد كلى الجبَّال إذا بَدَا تَبِينَ الذرَّائعِ والحثوم مُقيمُ (٣) تُسَرَى الصَّابَ المُتبيتُ فَي أَلُو الله ويبيتُ فيه مع الشمال نسيم (٤) سقياً لظلك بالعشي و"بالضحي

<sup>(</sup>١) ركيات الرسيس: الركيات جمع ركية وهي البئر، والرسيس واد (٢) أجنتن : تغير ماؤكن . ينجد . البلا : الفساد

<sup>(</sup>٣) الذرائع : جمع ذريعة وهي الوسيلة يقال استذرع به أستتر وجعله ذريعة له ، والحثوم : الروابي وقبل الطرق العالية ، ومقيم صفة لجبل .

<sup>(</sup>٤) ألوازه : نواحيه .

لو° كنتُ أملك منع ما يُك لم بذق عما في قلا يك ماحييتُ لئيمُ (١) وقیل : خرج رجل برید سفرآ ، فبینها هو یمر بین سباسب وآکام ، إذ رأى رجلا نحيل الجسم كأضواء مايكون من الرجال ، وهو على شفير بس ، قال فدنوت منه فإذا هو يقول :

عَمْا اللهُ عَنْ لَيْلِي وَإِنْ سَفَكَتَ دَى فَإِنَّى وَإِنْ لَمْ تَجَزَّ نَى غَيْرَ عَالَبٍ عليهُ إِلَّا وَلَا مُسَهِدُ لِللَّهِ اللَّهِ ا

وقد يشتكي المُـشـكيّ إلى كل صاحب (٢)

يقولون: تب عن ْ ذَكْرِ ليلي وحبها وما خلاى عن حباليلي بتائب (٣) وقال أيضاً:

هويتُ فتاةً كالغزالة وجيُها وكالشمنس يسي دلهُما كل عابد وَلَىٰ كَبِدُ حَرَى ۗ وَقَلْبُ ۗ مُعَدَّبُ ۖ وَدَمَعُ حَثَيْثُ فَالْهُوى غَيْرُ جَامِدٍ \_ وآية وجد ِ الصبُّ تهطالُ دمعه ِ ودمع شجى الصبِّ أعدلُ شاهدٍ

فياقلبُ من حزنا ولاتك جازعا فإن جزوع القوم ليس بخاله على ما انطوى من وجده في ضميره على آلآنسات الناعماتِ الحرائد (٤)

<sup>(</sup>١) قلاتك : جمع قلت وهي حفرة في الجبل يستنقع فيها ماء المطر.

<sup>(</sup>٢) عليها : متعلق بعائب فى البيت قبله ، المشكى : هو من زال سبب

شكواه يقال ــ أشكاه أزال شكايته (٣) خلدى: قلمى .

 <sup>(</sup>٤) على ما انطوى: امتتر متعلق بقوله شاهد فى البيت قبله .

فياليت أن الدهر بَهاد برجعة وهيهات إن الدهر ليس بعالد الله فعز النفس واستشعر الآسى فبيلك ينمى زائدا غير بائد (١) وقد شسعت ليلى وشط من اراها وغايرها عن عهدها قو ل حاسد فيها أسفها حتام قلى مُعدّب الهالله أشكو طول مدى الشدائد

ثم رجعت فاتركته ومضيت عنه وعن رجل من بني عامر قال :

لقيت المجنون عند قفوله عن البيت الحرام، فقلت له: ويحك، استشعر الصبر، واستبق مودة الحبيب بكتبان الحب، واعلم أنك لاتصل إلى الحبيب إلا بالستر ونفيك الشنعة، فإن التهتك يقطع مواد الغبطة، وليس للمتوك ألفة، والمستورطويل مدة الغبطة فكان من جوابه أن قال:

إن الغواني قتلت عشافها ياليت من جهل الصبابة ذاقها (٢) في صدعون عقارب يلسمنه ما من لسمن بو اجد ترياقها وييض تشبه بالحقاق تدريها من عاجه حكت الثدى حقافها (٣)

<sup>(</sup>١) إليك : متعلق بعائد في البيت قبله . وبائد : هالك .

<sup>(</sup>٢) الغواني: الحسان.

<sup>(</sup>٣) الحقاق : جمع حقه وهي الوعاء الصغير. عاجة : و احدة العاج وهي أنياب الفيل .

يدمى الحرير جُـلودهـُن وإنمَـا ﴿ يَكُسُينَ مِنْ حَلْلِ الْحَسُرِيرِ رَقَّـالْمُمَا كَالْتُ رُواد فِهَا دَقَاقُ خَصُورَ هِا ﴿ إِنَّى أَحَبُّ مِنَ الْخَصُلُورَ دَقَامُهُا إنَّ التي تسرقُ الرَّجالُ خَيْسَالُمُهَا مَا كُنُّسَتُ زَا يُرَهَا وَلَا طَرَّاهُمِّكَا

وقال أيضاً :

وقالوا: لو تشاءُ سلوت عنهمًا ﴿ فَـَقَـُلُتُ لَهُمُ : فَإِنَّى لَا أَشَـاهُ ۗ وكاليفَ وحُبُثُها عَلِيقٌ بِقَلْمِي كَمَا عَلَقَتْ بِأَرْشَيْتِي دِلاءُ(١) لميًا حبٌّ تنشيًّا في فيُؤادي فلينس لهُ وإنْ زجر انتهامُ وَعَا ذَلَةً مُ تَقَطُّعُني مَلَامًا وَ فِي رَجْسِ العَوَّ اذَلِ لِي بَلاَّ \*

قال : فأقسمت عليه أن ينشدنى أحسن ماقاله فى وصف المحاجر والأطراف والبشر والجلد، فقال:

ليَـالىَ أَصبُـو بالعشيُّ وبالضحي إلى خرُّ دليستُ بسود ولا عُـصـُـل(٢) منعمدة الاطراف هيف بطونها

كواعب تمشي مشية الخيل في الوحل(٣) وأعناقها أعناق غز لان رملة واعيُــنُــهامن أعين ِالبقر النَّـجل(٤)

(١) بأرشية:جمع رشاء وهو حبل الدلو. ودلاء:جمع دلو وهو مايستتي به.

(٢) ولا عصل: معوجة جمع عصلا. .

(٣) منعمة الأطراف:أطرافها أكفها وأصابعها كناية عن نعومتها لأنها مخذومة لاتعمل بها .

(٤) النجل: الواسعة ، والمراد بالبقر بقر الوحش.

وأثلاثهما السنفلي أبرادي ساخت لر

وأثلاثها الوسطى كثيب من الرمل (١)

وأثلاثُها الهُ لليا كأن فر وعها عناقيد تغذى بالدهان وبالغسل (٢) وترى فتصطاد القلوب عُمُيو بُهَا وأطرافُها مَاتِّعِسْ الرَّي بالنَّفْبُلُّ ورعن الموكى في القلب ثمَّ سقينه صبابات ما الشوق بالأعين النُّحلُّ السَّالِي النُّحلُّ اللَّهُ عَلَى رعابيب أقصدن القاوب وإنديا

هي النبل ريشت بالفتور وبالكريحل (٣)

ففي ديماءُ العاشقين مطلكة من بلاقود عند الحسان ولاعقل (٤) ويقتلن أبناء الصابق عَـنوة أمّا في الهوى بارب من حكم عدل

وقال أبو الحسن العلوى : سألت الوالي عن أحسن شيء قاله المجنون في المفة ، فأنشدني :

ألا ياشفاء النفس لويسعف النسُّوي ونجورَى فؤادِ لا تُسباحُ سَراتُرهُ ۗ أَثِينِ فَي حَمَّـ قَتْ قُولُ عَدُّو ۗ مِ عَلَيْهِ وَقِلْتُ فَى الصَّدِيقِ مَعَاذِرُهُ ۗ أحِبكَ يَا لَيْكُ عَلَى غَيْرِ رَبِّيةً وَمَا تَخْيَرُ حَبِّ لَا تَعْفُ ضَمَاتُرُهُ \*

<sup>(</sup>١) أثلاثها السفلي : سيقانها . (٢) فروعها : ضفائرها . بالدهان : جمع دهن. والفسل: ما يفسل به شمر الرأس من خطمي ونحوه .

<sup>(</sup>٣) رعابيب: نواءم جمع رعبوبة . أقصدن القلوب: رمينها فأصبنها .

<sup>(</sup>٤) مطلة : مهدرة ، ولا عقل : ولادية .

( وأنشد:

تجيشون في ليلى على ولم أنل مع العذ ل من ليلي حراماً ولاحلا (١) سُوكَى أَن مُحبِّما لو يشاءُ أقلُّها ولو تبتغي ظلا ً لكان لهاظلا (٢) ألا حَبِّدًا أَطَلَالُ لَيْلِي عَلَى البَلِيّ وَمَا بَذَلْتُ لَى مَنْ نُوالِ وَإِنْ قَلا ۗ في يتمادكي العهد إلا تجدادت موديها عندي وإن زعمت إن الاس

وقال بعضهم : بينها المجنون ذات يوم جالس إذ مربه غراب ، فأنشأ يقول: أَلَّا يَاغِرَابَ البينِ إِن كُنتَ هَابِطًا لِللَّهِ اللَّهِ فَالنَّمِسُ أَنْ تَكُلُّمُا وَبِلْغُ تَحَيِّمًا تِي البِّمِمَا وَصَبِّوتِي وَكُنْ بِعَدِهَا عَنْ سَائِرِ النَّاسِ أَعِمِنَا

وقال(٤) بينها المجنون ذات يوم في خطرات جنونه وحيرته لا يدرى أين يتوجه ، إذ لاح البرق له فوقف ساعة ثم قال :

ألا لا أحب السير إلا مصدرا ولا البرق إلا أن يكون يمانيا() على مِمْسَلِ ليلي يقتشُلُ المرء نفسه

وإن كنت ُ من ليلي على اليأسِ طاورِيــًا.

<sup>(</sup>١) يجيشون في ليلي : يتجمعون من أجلها.

 <sup>(</sup>٢) أقلها : حملها إلى من شدته . (٣) أن لا : أن لا مودة .

<sup>(</sup>٤) وقال : أى بعضهم السابق .

<sup>(</sup>ه) مصمداً : أينحو نجد لارتفاعها ، وإنما أحبه لأن بلاد ليلي بنجد .

حملت ُ فَـُـوَ ادى إنْ تعلق مُحبِّمها ﴿ تَجعَلْتُ لَهُ مَنْ زَفَرَةَ الْمُوْتِ فَادِيًّا وقال أيضاً:

وفيهن من بجل النساء بِحُـلة. حجان فأما الدّعص من أخريا ما

إِذَا مَا يَمَى النَّاسُ رَوْحًا وَرَاحَةً مَنْ يَتُ أَنْ الْقَدَاكُ بِالبِّلَ خَالِيًّا أرى سقماً فِي الجسمِ أصبح ثاوياً ﴿ وَحُمْوَنَا ۖ طُويِلًا وَاتَّعَا ثُمُّ ۖ عَلَدْيِهَا و تادي منادي الحب : أين أسير أنا لعلك ما ترداد للا تمساديا

لقد طرقتني أم خشف وإنها إذاصرع القوم الكرى لطروق (١) أقامَ فريقُ من أنَّا سِ بورُدَ هِــم ﴿ بِذَ السَّ الشَّرِي عندي و باتَّ فريقُ ۗ بِعَا بَجْرِعِرُونِ كَنْيْبِ وَقُوادُ وَهِينَ بَبِيضَاتِ الْحَجَالِ صَدِيقٌ تَـَخْيُـلْنَانْ هَبِتْ لَهُـُنَّ عَشَـبِّـةً " كَجْنُوبْ وَأَنْ لَاحْتْ لَهْنَ برُوقٍ " فياكبدآ أخثني عليهما وإنها مخافة كمضبات اللوى لخفوق كَأْنُ فِصُولَ الرَّقَمَ حَيْنَ جَعَلَتُهُما عَدَيًّا عَلَى أَدْمَ الجَمَالَ عَذَ وَقُ (٢) تكادُّ عَلَى ثُغَرُ السحاب تر وقُ (٣) فوعث وأمّا خصر ما فدقيق (٤)

<sup>(4)</sup> أم خشف : ظبية لأن الخشف ولدها أى امرأة مثلها .

<sup>(</sup>٢) الرقم: ضرب مخطط من الوشي أو البرود . أم الجال : جلدها المدبوغ عذوق : جمع عذق وهو النخلة بحملها .

<sup>(</sup>٣) بحلة : كل ثوب جديد. غر السحاب: بيضها . تروق: تصفو .

<sup>(</sup>٤) الدعص . قطعة من الرمل مستديرة استعارها لعجيزتها ، والوعث: رمل رَقْيق تغيب فيه الأقدام ، يعنى أن عجيزاتها لينة مثله .

وقال أيضاً :

أَقُولُ لَقَمَقَامُ بِنِ زَيْدٍ أَلَا تَرَى سَنَا البَرَقِ يَبِدُو الْمَيُونِ النَّوَ اطْرِ إِ فَإِنْ تَبِــــكِ لِلبَرِقِ النَّذِي هَيِّـجَ الْهُويُ

أعنبك وإن تـصـُـبر فلست بصابر سني الله حيًا بين ضارة والحميي

حمى الرشف صوب المدجنات المواطر أمين وأدى الله من كان مِنهُم للهم ووفاهم صروف المقادر(١).

وقيل: إنه مرذات يوم بدوحةمديدة الظل، باسقة الأغصان، وريقة الآفنان، في يوم غليل شديد القيظ، فاستند إلى ساقها، واستظل بظلها به وقد خامرته الهموم، وعلاه الجنون، فرقدت عيناه، فما انتبه إلا بصفير طائر على الشجرة فانتبه فرعا مرعوبا، فأنشأ يقول:

لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإنى لنـَاثُمُ (٢) فقلت اعتذاراً عِندَ ذَاكَ وإننى لنفسى فيها قد أتيت للا مم : أأزعُـم أنى عاشـق ذو صبابق بليـلى ولا أبـكى وتبنـكى البهامم كذبت وبيت الله لوكنت عاشقاً لما سبقت في بالبكاء الحمامم

<sup>(</sup>١) أمين: اسم فعل بمعنى استجب لدعائى .

<sup>(</sup>٢) وهنا : الوهن من الليل نحو منتصفه أو بعد ساعة منه .

وقال أبضاً :

هوى صاحبي ريخ الشال إذا كرت

وَأَهُو َى لِنْفُسَى أَنِ تَهُمُّبُ جَنُوبِهِ فويلي على العدُّ إلِ ما يَبْرُ كُونَى فِيغَدِّى أَمَا فِي العَادَ لِينَ لَبِيب يقولون : لو عز يت قلبنك لار عوى

فقلت : و مدل للعاشةين قلوب

دعاني الهوسى والشوقُ لماً ترنمتُ ﴿ هُمُونَ الصَّحَى بَيْنِ الْعُصُونَ طُرُوبٍ ﴿ تجاوب ورقاً قد أصن لصوتها فكمُل لكمُل مُسمود وبجيب فقلت : حام الآيك مالك باكياً أفارقت إلفاً أم جفاك حبيب تَذَكُّرُ بِي لِيلِي عَلَى بَمِيدِ دَارِهِا وَلَيلِي قَتُولُ لِلرَّجَالِ خَلَمُوبُ \* وقد را بني أن الصُّبا لاتُحببُني وقدكان يدعو نِي الصبافاجيبُ (١) مَسِيَّى القلبَ إلا أن فيه تجلداً عن ال بأغلى الماتحين ربيب (٢) فكماتم غز ال الما تحين فإنه م بدا في وَإِن لَم يَشْفَى لَـَطَّبِيبُ

فلو أن ماني بالحرصا فلق الحصا وبالرام أيسمع لمُن مُروب

<sup>(</sup>١) الصبا : ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش وذلك من فاحية نجد حيث محبوبته .

<sup>(</sup>٢) الماتحين: بثران . ربيب: صغير .

ولو أنى أستكفر الله كألمكا ذكر الله منكم مأقام عسيب (١) هذا ومن على على الله عن العهد منكم مأقام عسيب (١) وقال أيضاً:

أموت إذا أشطّت وأحيا إذا دنت وتبعث أحزا في الصّبَا ونسيمها فن أجل ليلي تولع المعين بالبكا وتأوى إلى نفس كثير مُعمّوهُما كأن الحشّا من تحته علقت به يد ذات أظفار فأدمت كاومها(٢)

قيل: إن المجنون صحب يوما أصحاب إبل واستروح بهم، فنزلوا منزلا لم يحدوا لإبلهم فيه ماه، وقد أجهدهم الكلال فباتوا ليلتهم، فلما نور الصباح قدح أحدهم نارآ فكلما التهبت أطفأتها الريح والمطر، فلما طال ذلك عليهم أنشأ المجنون بقول:

عاموقد النار يذكيها و مخمدها قر الشتاء بارياح وأمطار (٣) خم فاصطل النار من قلبي مضرّمة فالشوق يضرمها ياموقد النيّار وياأخا الدود قدد طال الظيّماء بهَما

لَم تدريهِ مَا الرَّى مِن جَدَّبِ وَإِقْنَارِ (٤)

<sup>(</sup>١) عسيب ؛ جبل .

<sup>(</sup>٢)كلومها : جروخها جمع كام .

<sup>(</sup>٣) قر الشتاء: برده .

<sup>(</sup>٤) الذود: ثلاثة أبعرة إلى العشرة وقيل غير ذلك . وإقتار :ضيق ذات اليد .

رد المطبى على عيدنى و محدج ما ترو المطبى بدمع مسبول جاريمه بامزمع البين إن جد الرحيل فلا كان الرّحيل فإنى غير صبّا ر(١) وقال:

أقول ُ لأصحابي و قدد كلبُوا الصَّلا : تعالوا اصطلوا إن خفتم القُسرَّ من صدرى (٢) و فإن للمي أحرَّ مِن الجمر فإن للمي أحرَّ مِن الجمر فقالواً : نريد المَاءَ نسِق ونُـسَدَّ قَقَ

فقلت : تعالوا فاستقوا الماءَ مِنْ نَـُمْوْرى

فِقَالُوا : وأَيْنَ النهرُ ؟ قلت : مدامِعي سيفنيكُم دمعُ الجُـُفُـونِ عَن الحَفْرِ سيفنيكُم دمعُ الجُـُفُـونِ عَن الحَفْرِ فقالُوا : ولمْ هذَا؟ فقلتُ : منَ الهُورَي

فقالوا: لحاك الله . قلت : اسمعوا عذري

ALC: No.

ألم تعرفوا وَجَهاً لليُّلَى أَشْعَسَاعِتُهُ إذا برزَّت يُغنيني عن الشَّمس والبَّمدي

Same State of the State of the

<sup>(</sup>١) يامزمع البين : البين الفراق وأزمعه ثبت عليه وأظهر فيه عزماً . (٢) الصلا : الدفء بالنار .

يمُ و همرسى خاطر فيق و د هما ويجرحها دون العيان لها فكرى منعمة أو قابل البعدر وجهمها لكان له فضل مُ بين على البدر هلالية الاعلى مطلخة الذارا مرجرجة السفلى مهفهة الحصر (٢) ممرسته هيفاء مهضومة الحشا موردة الخدين واضحة الثفر (٣) مد ملجة الساقين بص بضيضة مفلجة الانياب مصقولة الخر (٤) فقلت : موسوس

تغنت بليل في ذرري ناعم المضرره) على دو حقر يَستن تحت أصولها الواقع ما مده رصف الصيخر (٦)

(١) فيؤدها : آده الأمر دهاه وثقل عليه .

(٣) هلالية الأعلى : حاجبها كالهلان . مطلخة الذرى : من الطلخ وهو مايبتى فى أسفل الحوص والغدير ، يعنى أنها سوداء الشعر . مرجرجرة السفلى : كناية عن كبر عجرتها .

(٣) مبتلة : دقيقة الخصر. هيفاء : دقيقة الخصر ضامرة البطن . صفات
 حقكدة .

 (٤) بض بضيضة : رقينة الجلد ناعمته . مصقولة الخر : الخر جمع خمار يعنى أنها ملساء .

(٠) يوشك البين: بقرب الفراق. (٦) رصف الصخرة: الحجارة الحجاة

مطوقة طوقاً ترسى في خُطامِها أصول سوا دم طمان على النكر أرنت باعلى الصوت منها فهيدت فُواد معنى بالمليحة لو تدري فقلت مُلَا: عُودى فليا تر نمت تبادرت العبنان سحّا على الصدر كأن فؤادى حين جَد مسير ها جناح عراب رام نهضاً إلى الوكر فودعته اوالنسّار م تقد ح في الحشا و توديعه العندى أمره من الصّعر و رحت كأني يوم راحت جاهام

سُقيت دَمَ الحيَّاتِ حِينَ انقضي عمري

أبيت صربع الحلب أدمى من الهوكى

وأصبح منزوع الفية الديمن الصيدر

رمتني يد الايدام عن قوس غرق

بسمين ِ فَي أعشار ِ قلبي وَ في "سحري(١)

بسم مسمومين إمن ر أس شاهق

فُ مُسُودرتُ مجمَّ الترائِبِ وَ النَّحرِ مَا مُسَاىَ دَعِينَى فَى الْهَـَـُوى مُتعلقاً فقد مِتْ الاأنْيَامُ مُيزَر قَــُبرى(٢)

<sup>(</sup>١) غرة : غفلة . أعشار قلى : أعماقه .

<sup>(</sup>۲) منای : هو منادی أی یا منای .

فلو كُنْت ماء كُنْت مِن ماء مُدُرْنة

ولوكينت أوماً كنت من غفوة الفجر (١)

ولوكنت ليلا كنت ليل تواصل

وُلُوكنت نَجْمأ كنت بدر الدجى يسرى

قال(٢): ونظر ذات يوم إلى طير يحلق فى جو الساء، فأتبعه بصره . وأنشأ يقول :

الا أَيْمِـُ الطَيرِ المحلمَّ عَادِيـًا تحمَّـلُ سَلامِى لاَتَذَرُ نِي مُنادِيـًا تحمَّـلُ سَلامِى لاَتَذَرُ نِي مُنادِيـًا تحملُ مَدَّ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ مُوثَقُ وَفُـوَّادِ بِا(٣) لِللهُ عَنْ مُوثَقُ وَفُـوَّادِ بِا(٣) اللهُ مَنْ مُوثَقُ وَفُـوَّادِ بِا(٣) اللهُ مَنْ مُوثَقَ مِنْ فُواقَدَمُ تَزَوَّدتُ ذَاكَ اليّوَمَ آخِرَ زَادِيًا اللهُ ليت يُومًا حل بي مِن فُراقَـكُم تَزَوَّدتُ ذَاكَ اليّوَمَ آخِرَ زَادِيًا

قال موسى بن جعفر (٤): خرج المجنون لما أصابه ما أصابه حتى أتى الشام فسأل عن أرض بنى عامر ؟ عليك بنجم كذا . فرجع إلى أرض بنى عامر ، ووقف عند جبل يقال له توباد(ه) فقال :

<sup>(</sup>١) مزنة : سحابة وماؤها أصني من غيره .

<sup>(</sup>٢) قال : ضميره لمن روى ما قبله .

<sup>(</sup>٣) مضلة : متيهة .

<sup>(</sup>٤) ذكر الأغانى أنه موسى بن جعفر بن أبي كثير .

<sup>(</sup>ه) جبل کان هو ولیلی برعیان غنمهما فی صغرهما عنده .

وأجهنست النسوباد حين رأيت و مللل الرحمان حين رآف وأذريت دمع العين لمنا رأيت و زادى باعلى صورته و دعاني فقلت له: أين الذين عهد تربم حواليك في خصب وطيب ركمان فقال: مضورا واستود عدوني بلادهم

و مَنْ ذا الذي يَبِقَ مِنعَ الْحَدَثَانِ (١) و مَنْ ذا الذي يَبِقَ مِنعَ الْحَدِثَانِ (١) وإنى لابكى اليوم من حدري غدا فراقك و الحَدَيْدَانِ مُوتَلَفَّانِ سِيالاً وتبتانيا و و بالاً وديمة وسحيًا وتسجياماً إلى محمدان (٢)

قال الوالي ذكر أن أباه الملوح و إخوته . ساروا إلى الصحراء ليأخذوه ويردوه إلى الحي وأهل بيته ، وذلك بعدما نحل جسمه وأسود وجهه ، وجف جلده على عظامه ، فلما وردوا عليه لقوه قاعداً على تلمن رمل وهو يخط بأصبعه ، فلما دنوا منه نفر ، فناداه أبوه : ياقيس ، أنا أبوك الملوح ، وهذا أخوك ، فطب نفساً وأبشر، فقد وعدنى أبوها أن يزوجكها ، وبردك من نفارك وينزل عند حكمك ورضاك ، فأقبل إليهم ، وأنس بهم ، فقال له أبوه : ياقيس ، أما تتق الله وتراقبه ، كم تطبع هواك وتعصيني ، فقد كنت

(١) الحدثانَ : حوادث الدهر وتصرفاته.

<sup>(</sup>٢) سجالا :جمع سجل وهو الدلومفعول لقوله أبكى فى البيت قبله . وتهتانا وديمة الديمه مطريدوم فى سكون والتهتان نحومنها ، وسحا صبامتتا بِما وتسجاما أسجمت السحاية تسجاما طال مطرها هملان هملت العين هملانا فاضت دموعها. (٩٤)

أَرْجَى ولدى ، أفضاك عليهم وأوثرك ، فأخلفت ظنى ، ولم تحقق أملى ، فليت شعرى ما أراها عن يوصف بالجمال والحسن ، وقد بلغنى أنها فرها. قصيرة جاحظة العينين شهلة سمجة ، فمد عن ذكرها ، ولك في قومك من هو خير لك منها ، فلما سمع ثلبة فيها أنشأ يقول :

يقولُ لَى الواشونَ : لَيلَى قَصِيرةُ فَلْيَتُ ذَرَاعاً عَرَضُ لِيلَى وطوطُمُا : وإن بعينها لعمرُكُ مُشهِلةً فقلتُ :كرامُ الطيرشهلُ عَيوَ هُما(١) : وجاحظه فوهامُ ، لابأس إنها منى كبدى بل كل نفسى وسوكُها فَدْقَ صَلابُ الصَحْرِرُ أَسَكُ سَرَمداً فإنى إلى حدينِ الممات تخليلها المنات تخليلها

فلما سمعوا هذه الابيات تركوه وانصرفوا قانطين، فبينا هو ذات يُومُ قَائَمٌ إِذَ مَنْ بِهُ رَجِلْ فَقَالَ :

أَلَّا إِنَّ لِيلِيَ بِالْمِرَاقِ مَريضَة ﴿ وَأَنْتَ خَلِيُّ البَالِ تَلْهُو وَتَرَقَّدُ (٢) فَلَوْ تَكُونُ مَنَ الْهُوكِي

لبت كما بات السلم المُسرِّد (٣)

<sup>(</sup>١) شهلة ، يشوب سواد عينها زرقة .

<sup>(</sup>٢) ألا إن ليلى بالعراق هريضة: سبق أن هذا أصله أسطورة زواجها لورد كبير تجار بفداد. وسيأتى بيان الصحيح فى زواجها، وستأتى الرواية الصحيحة فى هذا البيت.

<sup>(</sup>٣) الْسَلَمُ : الْمُلَدَوَعُ مَنَ النَّعِبَانِ سَمُوهُ سَلِّيهَا تَقَاؤُلَا بَشَفَّاتُهُ .

قَر الْجَنَوْنَ مَعْشَياً عَلَيْهِ لِمَا سَمَعَ ذلك ، فلما أَفَاقَ أَنشَأَ يَقُولُ :

يقولون: ليلى بالعراق مريضة في الك لانضى وأنت صديق (١) سسبق الله ليلى بالعراق شفيق فإن على كل مرضى بالعراق شفيق فإن تك ليلى بالعراق مريضة فإنى في بحر الحدوف غريق أهيم باقطار البلاد وعرضها ومالى إلى ليلى الغداة طريق كأن في وادى فيه مور بقادح وقيته لهيب ساطع وبر وق (٢) كأن في وادر بالنفس مات صبابة لهنا زفرة فتالة وشهيق مشس بخجل البدد نوره ها

ويكسف صور البرق وهمو بَرُوق غرابية الفرعين بدراية السَّنَا ومنظر ها بادى الجمال أنبق (٣) وقد صرت مجنوناً من الحب هائما كأني عان في القاسود و ثبق (٤)

(١) يقولون ليلئ بالعراق مريضة : رواية ـ تزبين الأسواق :

يقولون ليسلى بالصفاح مريضة فاذا إذن يغنى وأنبت صديق والصفاح جبال تتاخم جبل نعمان بنجد، وهذه هى الرواية الصحيحة في الشطر الآول من هذا البيت .

(۲) مور : اسم فاعل من ــ أورى الزند ــ أخرج ناره .

<sup>. ﴿</sup>٣) غَرَ ابَيَّةَ الفَرْعِينَ شَعْرِهَا أَسْوِ دَكُاوِنَ القَرَابِ، وَالفَرَعَانَ صَفَّيرَ تَاهَا

<sup>(</sup>٤) عان : أسير .

أظلُّ ذريح العقل ماأطعمُ الكرى وللقلب منى أنَّة وخفوق (1) برى حبهَا جسمَى وقلبى وتُمهجَى فَكُم بيقَ إلا أعظم ويُحرُوق فلانعذلونى إن هلكت ترجمُوا على ففقد الوُّوح ليس يعوق وخُطوا على قبرى إذا مت واكنبوا

قِيتيلُ لحاظ مات وهــو عَشيقٌ إلى افد أشكو ما ألاقى من الهوك بليلى فنى قلْـبى جوك وحريقٌ قال أيضاً

أقرلُ لظبي مرَّ بى وهو راتبع ": أأنتَ أخو ليلى؟ فقالَ: يقالُ أَيا شُنبه ليلَى إنَّ ليلى مريضَّة " وأنتَ صحيح إن ذا لمُحالُ وقال أيضاً:

يقولُون ليلي بالعراق مريضة فأفبلت من مصر إليها أعودُها(٢) فو الله ما أدري إذا أنها جثتهما أأثرثه با من دَايِّههَا أم أزيدُها وروى أن رهطاً من بني أسد خرجوا إلى بلاد الشام في بعض تجارتهم

فَمْرُوا بِالْجِنُونُ فَقَالُوا لَهُ : يَاقَيْسُ ، مَا مَنْعُ أَبَّا لِيلِي أَنْ يُتَلَّافَ أَمْرُكِ

<sup>(</sup>١) ذريح العقل: يقال - ذرح الشيء في الريح - ذراه: أي مفرق العقل مشتته.

<sup>(</sup>٢) هذا من الشعر المنحول ، لأن ليلي لم تنتقل إلى العراق ، ولأن الجنون لم ينتقل إلى مصر .

وبتداركه إلا أن قد صارمشهوراً في الإمصار مادار بينسكما من الرفث والفسوق، فهلا كففت نفسك عن المعاصى، وزجرتها عن القدّع والأمور الفظيمة، حتى يدوم لك صفاء المودة، وغضارة النعمة، خالياً عما أنت بصدده. فلما سمع مقالتهم بكى بكاء متوجع، وأنشأ يقول:

أَلَا أَيْهِا القومُ الذينَ وَشَوْ ا بِناً عَلَى غَيْرِ مَاتَقُو َى الْإِلَى وَلا يِرِ إِلَا يَمْاكُمُ عَنَّا كُنْقَاكُمُ فَـتَدَنَّتُهُ وَا

أم أنم أناس قد جبلتُسم على الكُنه الله تعلى الكُنه س تعالوا نقف صفين منسًا و منسكم و ندعو إله الناس في و صَمح الفجشر على مَن يقول الزور أو يطلبُ الحنا

ومن بقذف الخدّود الحمان ولايدرى(١)

حلفت بمن صلت قريش وجدَّرت له بمنى يو م الإفاضة والنَّـحدر (٢) وما حلقلوا مِنْ رأس كلَّ مُـلبَّـى. صديحة عشر قد مضين من الشهر (٣). لقد أصبحت منى تحصاناً برينة مطهرة ليلي مِن الفحش والنَّـكر مِن الحفرات البيض لم تدر ما الحنا ولم تعدر عادماً بعد هجمها تسرى

<sup>(</sup>١) الخود : المرأة الشابة . والحصان : العفيفة .

<sup>(</sup>٢) جمرت: رمت الجار.

<sup>(</sup>r) مليي. : يقال - لبأ بالحج - مثل لبي . من الشهر : ذي الحجة -

ولا سمه وا من سائر الناس مثله الله ولا برزت في يوم أضي ولا فطر ثر هم أم الله والله والله والله والله والبدر مسا والنساء كواكب فشت ان مابين الكواكب والبدر يقولون : بجنون م بذكر ها ووالله مابي من جنون ولا سجر إذا ما قرضت الشعر في غير ذكر ها

أَ بِي وَأَبِيكُمْ أَنْ يَطَاوَعَنِينَ شَعْسَرِي فلا نَعْمَتُ بَعْدِي وَلاَ عَشْتُ بَعْدَهَا

ودامت لنا الد نيا إلى ملتق الحــَــشــر عليها سلام الله من ذى صبا به وصب معلمي الوساوس والفسكر اليالى أعطيت البطالة مقددي تمر الليالى والسنون ولاأدري (٢) مضى لى زمان لو أخيــر بيـنه وبين حياتي خالدا أبد الدهــر لقلت : در وني ساعة وكلامها على غفلة الواشين ثم اقطعوا عرى

ثم جعل يدور هائما قد اشتد وسو اسه وجنونه ، إذ مر بعقاب ساقط على وكره ، فدنا منه وأنشأ يقول :

<sup>(</sup>١) برهرهة: بيضاء شابة ناعمة الملس.

<sup>(</sup>٢) البطالة : التعطل والتذرغ من العمل . وليس هذا مما يفتخر به ، وإنما هي نعرة جاهلية .

ألا باعُقاب الوكس وكور ضرابتم

سقيت الفو ادى من عقاب على وكر(١)

أبيني لنا لا زال ريشه ألى نماعها ولادلت في صيد بخصَّه الظفر (٢) أبيني لنا قذ طال ماقد تركَّمَت أَمَّ الْمُسَدَّرِي أبيني لنا قذ طال ماقد تركَّمَت أبياً بعمياء لاندري أنصبح أم المُستَّرِي و قفت على مُمرَّانَ أنغشُده ناقدي

وماهلکت لی من قبالوص ولا بَکر (۳) وما آنشد البُـعرَ ان الا صبابة بواضحَـة الحدَّ بن طَیبة النَّشَـّر مِ مفلیّجة الانیکاب لـو أن ریقها بداوی به الموتی لقاموا مِن القبْسُو إذا ذَ كُـرَتْ لَيلِي أَسِرُ بذِكْسُرِ هِا

كما انتفض العصفور من بلل القطار فقد المعافور من بلل القطار فقد النَّاسِ لماً الشدُّ نُها : بلى وفريق قال والله ما ندرى(٤)

(١) ضرية : موضع بين البصرة ومكة .

(٢) لا زلت في صيد: دعاء لها بأن تصيد غيرها من الطير لانها من جوارحه.

(٣) مران : اسم موضع ، وفي رواية :

ظللت بذی دوران انشد بکرتی و مالی علیها من قارص و لا بکر

(٤) بلي: أي نعرف مكانها بدليل مابعده ، والمراد بجميع الناس أكثرهم،

وفي رواية :

فقال فريق القوم : لا . وفريقهم نعم . وفريق قال : ويلك مأندري

تدوايت من ليلي بِليلي عَن الْهُوكَ

كما يتداوى تشارب الخر بالخر (١)

ألا رَحْمَتُ لَيْلَى بَانَ لا أَحِبُهِا لَبَلَى وَلَيَالَى العَشَرُو الشَّفْعِ وَالُوتُرِ (٢) لِل رَحْمَتُ للنَّامِ النَّفِيبُ غَيْرُهُ للمِّدِي السَّفَا مِنْ فَي البَّحْرِ بلي والذي نادَى من الطُّورِ عبدًه وعظُّم أَبَّامُ الذَّ بيحَة والنحر (٣) لقد فضيِّلت ليل على الناس مثل ما على ألف شهر و فضلت ليلة القدر

وقال:

فوالله ما أبكى على يوم ميتتى ولكنني مِن وشك بينك أجرع فصبراً لأمر الله إن حان بو منا فلسيس لأمر حسه الله مدفع (٤)

قال على بن صالح:

حججت مع أبي عيدي بن الرشيد(ه) ، فبينا نسري ليلا ، إذ نحن بأعرابي يترنم بآبيات ما سمعت والله أحسن منها ، ونفات ماكدت أسمع مثلها، وهي: .

<sup>(</sup>١) في رواية : تداويت من ليلي بليلي وحبها .

<sup>(</sup>٢) يلي : أيأحبها ، وايالي العشر: عشر ذي الحجة التي يقع فيها الحج .

<sup>(</sup>٣) الطور : جبل بسينا . عبده : موسى عليه السلام

<sup>(</sup>٤) حمه الله: قدره .

<sup>(</sup>٥) سبق أن الجنون لم يدرك زمن العباسيين ، وإنما هذا من أسطورة زواج لیلی بورد کبیر تجار بغداد .

ألا هل إلى شمَّ الحَزَّ الى ونظرة إلى قَرَّ قرى قبل المات سبيل (١) خاشرب من ما و الحجميلاء شربة يداوى بها قبل المات عليل (٢) فيا أثلاث القاع قد ميسل صحبى مسيرى فهل في ظلكتُ مقبل ويا أثلاث القاع ظاهر ما بدا بحسمى على ما في الفؤاد د ليسل ويا أثلاث القاع من بين تُوضح حنيني إلى أفيائكُ من طويل (٣) ويا أثلاث القاع قلى موكل من بكن وجدرى خيركُ قليل ويا أثلاث على النفس إذ لست واجعاً

إلىك فحر في في الفؤ أد د خيل(٤)

وقال:

أحجاج بيت الله في أي هو دج وفي أي خدر مِن خدور كم قلبي أابـق أسـير الحب" في أرض غُسُر بَقٍ وحاديكُمُم يحـدو بقلبي في الركب(٠)

<sup>(</sup>١) الحزامي : نبات زهره طيب الرائحة . وقرقري : اسم موضع ·

<sup>(</sup>٢) الحجيلاء: تصغير الحجلاء وهو واد.

<sup>(</sup>٣) توضح: اسم موضع.

<sup>(</sup>٤) دخيل : متغلفل فيه .

<sup>(</sup>٥) حاديكم : الحادى الذي يسوق الإبل.

وقال:

وقد عابَ عنه المسمدونَ على الحبُّ (١)

إذا ما أناهُ الرُّكبُ مِن نحور أرضو

تنفس يَستشدني برائحـــة الراكب

فقال أبو عيسى على بالرجل ، فنفرقت الجيل في طلبه يمنة ويسرة . فِيا كَانَ إِلَّا هِنهِ حَتَّى أَتَّى بَرْجُلُ صَلَّيْلُ الْجُسُمُ فَأَحَلُ البَّدِنُ ، عَرِيانَ ، فقال له : من أنت؟ لأمك الهبلي ! فوالله ما تنهنه أنْ قال أسرع من مخرج نفسه وارتداد طرفه:

أنا الوامقُ المشغرِفُ والله ناصري ومنتقميء "ن بجور و يَظلِمُ (٧) أنا الناحل ُ المهمومُ والقائمُ الذي أراعي الثرّيّـا والخليثيون للوّمُ أظل بحُسَن في دائم وتحسر وأشرب كأساً فيه سم وكملقم لعمري مالاقي جميل بن معمر كوجدي بليلي لاولم يلق مسلم (٣)

(١) المرج: الموضع الذي ترعى فيه الدواب. هذا والظاهر أن البيتين وما قبلهما مقطعة واحدة .

(٢) الوامق: المحب.

(٣) جميل بن معمر : صاحب بثينة ، مسلم : يريد به واحد المسلمين ، ولعله يريد مسلم بن الوليد الشاعر العباسي لتتم الأسطورة. ولم يلق قابوس وقيس وعُدروة

ولم علقه قسبل فريسي وأعلم وأعلم وأعلم وأعلم (1) ما يوسف واستشعر الحب فلبيه ولا كاد داود من الحب يسلم (٢) و يشر وهند ثم سعد وامق و تو به أضناه الهوى المتقلم وها وما وتو به المناه الهوى المتقلم وها وتا لاقى من جوى الحب سطوة

ومارثوت فأجاه البلاء المصدمة المستمرة ولم يخل منه المصطنى سيد الورى أبو القاسم الراكى النبي المكرم أبيت صريع الحب أبكى من الهوى

ودمعی علی خدی یفیض و یسج ُم ﴿﴿عُرُونُ ﴾ و الله فاین تُدرِی و تُستقم ﴿ وَالله فَالله وَ الله فَالله وَ الله فَا الله فَالله وَادَ فَى الله وَادَ الله وَادْتُ وَادَ الله وَادَادُ وَادَ الله وَادَ الله وَادَادُ وَادِيْ اللّهُ وَادْتُنْ اللّهُ وَادِيْ وَادَادُ وَادِيْ وَادْتُمُ وَادْدُونُ وَادَادُ وَادِيْ وَادْدُونُ وَادَادُ وَادَادُ وَادُونُ وَادُنُونُ وَادُونُ وَاللّهُ وَادُونُ وَادُونُ وَادُونُ وَالْمُونُ وَاللّهُ و

فلا قلْمبُه أنسلُو ولا هي ترّحمُ المارية أنفاس الصدّبا بك صبوة الها بين جنبيه سعير مُضدر م العدد مع الصب عمّا نجنسُه وإن لم يَفيُه يوما به مُتكام

(۱) قليس : هو قليس بن ذريج صاحب لبني . وعروة : هو عروة بن حزام. صاحب عفراه .

(٢) صبا يوسف : كلا لم بصب وكذلك داود بعده . وهذا ونجوه في القصيدة بما يدل على أنها من الشعر المنحول .

(٣) باك: صوابه باكيا .

السانى عيى فى الهوى وهذه أنا طق ودمعى فصيح فى الهوى وهذو أعجم وكيف بُسطيقُ الصَّابُ كِمَانَ سَرَهِ

وهل بكتمُم الوجدُ أمرؤ وهو مفرَمُ

عذيري منطيف أنى بعد مو من برامة حزوى عرفة كنقدم (١) تنفس روض جاده ماء من نتة وأطرافه تبكى الندى ثم تبسم وقال له أبو عيسى: أما نحن إلى أكناف الحي، ويرتاح قلبك إلى أقطار

تجد وبلاد ليلي ؟ فزفر زفرة ، ثم رن بعدها وقال :

تعز بصدر لا وجدك لا ترى بشام الحمري الليالى الغوائر (٢) كان فوادي من تذكر و الحي وأهل الحي يهفو بهر ريش طائر

وقال على : فوالله لقد أبكانا جميعاً ، ثم أمر له أبو عيسى بأثواب شريفة مودراهم كثيرة ، فقلنا : أيد الله الأمير إنه لمجنون ، ما بلبس ثوباً إلا قده ورماه ، فعد عنه إلى ما سواه ، وسله أن ينشدك بعض أشعاره . فقلنا له : حل لك أن تروى لمولانا الأمير شيئاً من شعرك ؟ فطفق يبكى ويقول: وإنى وإن لم آت ليدلى وأهلها للابك بكا طفل عليد والتما يم

(۱) عذیری: من یعدرنی. موهن: هو نحو منتصف اللیل. برامة حزوی: اسم موضع. عرفه: رائحته.

(٢) وجدك: إذا كان بفتح الجم فهو حلف ببخته ، وإذا كان بكسره فهو حلف محقيقته . بشام الحمى : البشام شجر طيب الرائحة . والبيتان منسوبان لابن الدمينة فى ديوانه مع تغيير يسير . مبكاً ليس بالنزو القليال ودايماً

كَا الْهُجِرُ مِنَ لَيْلِي عَلَى الدُّهُمِ وَالْمُهُمُ

هِ تِكَ أَيَّاماً بِذِي الْغَمْسِ إِنْسِي عَلَى هِرِ أَيَّامٍ بِذِي الْغَمَّرِ نَادَمُ (1) فَلَمَّا فَلَمْ أَلَا اللَّهِ الْعَمِينَ فَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ طَفَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ

وقال:

ألا أميا القلب اللجوج المعدنال

أفق عن طيلاب البيض إن كنت تعقل أفق عن طيلاب البيض إن كنت تعقل أفق قد أفاق الوامقون وإنسما تمادبك في ليسلم ضلال مضلل (٤) سلاكل ذي ورد عن الحب وادعوى

وانت بليدلي مُستتبام مُو كالد

(١) بذي الغمر: أسم موضع.

(٧) راتم : رتمت النافه ولدها عطفت عليه .

(٣) ألم تعلمي : الخطاب للأثمته على حبها .

(٤) الوامقون: المحبون .

خَفَالُ فَوَادَى : مَا اجْتُرُوتُ مُلَامِةٌ ﴿ إِلَيْكُ وَلَكُنَّ أَنْتَ بِاللَّهِمِ تَعْلَجُـلُولُ مَعْلِمُ اللَّهِ مُلَّكُ مَا يَعِيمًا بِهِ الْمُتَكَدَّمُّ لَلْ فَعَيْدُ وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَبَّاعً الحُلْمُ بَعْسَيْرِ وَ اللَّهُ مُنْ أَبَّاعً الحُلْمُ بَعْسَيْرِ وَ اللَّهُ مُنْ أَبَّاعً الحُلْمُ بَعْسَيْرِ وَ اللَّهِ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَبَّاعً الحُلْمُ بَعْسَيْرِ وَ اللَّهُ مُنْ أَبَّاعً الحَلْمُ بَعْسَيْرِ وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللّ

فقلت أنهم عاشاك إن كنت تفعل(١) وقلت لهذا: بالله باليل إنتى أبر وأو في بالد وو وو صل مماني النه المناهم أخرل مماني النه السفح أجمل مماني النه المناهم أجمل منان شنت هانى نازعينى خُدُهُ ومة "

وإن شنت متلاً إن حكمك أعداً شهارى نهار طال تحتكى ملائمه وليلى إذا ما جناني الليل أطول وكنت كذاب السوم إذ قال مراة

لبَّعْرِيْم رعت والذئب غرثان مر مل (٢)

الست التي مِنْ غَـــير شيءِ شتمتني

فقالت : متى ذَ ا؟ قال : ذَ ا عام ُ أُو لُ

فقالت : وُلدتُ العامَ بل رمتَ كذبة

فرَـاكَ و كُلُّني لا يُهنيك ماكدَل

<sup>(</sup>١) لحا الله : قبح ولعن .

<sup>(</sup>٢) لبهم : لغنم .

وكُنتُ كَذَ بَاحِ العَصَافِيرِ دَانبًا وعيناهُ مِن وجد عليهن تهمل(١) فلا تنظرى ليلي إلى العـِـين و انظرى

وقال:

أقول لصاحبي والعيس تهدوي تمنع مِن سُمِيم عِراد نجد ألا مَا حَدِدُ اللَّهُ مَا تُعَدِيرًا وأهاك إذبح ل الحي نتجدا فأمَّا ليكبن فيرُ ليُهُل

بِنْدًا بَيْنَ الْمُنْيَفَةِ فَالصَّمَّالُ (٢) فَــًا بَعْمَدُ العشيةِ مِنْ عِرَ ارْ (٣) ور المارو صد عب القه طار (٤) وأنت على زمانك غير زار مي شُهُ وُرْ يَنْقَضِينَ وَمَا تُشْمَرُ نَمَّا ﴿ بَالْمُصَافِ مُلْمَنَّ وَكَا سَرَ الَّهِ ﴿ وَالْ سَرَ الرَّهِ وأطول ما يكون من النهاري

إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل

<sup>(</sup>۱) مضى هدا البيت والذي بعده وموضعهما هنا .

<sup>(</sup>٢) العيس : هي الإبل لونها أبيض في سواد . تهوى : تسرع . بين المنيفة فالصار : هما موضعان ، وتقدير الكلام بين أماكن المنيفة فالطهار، لأن بين لا تدخل إلا على متعدد .

<sup>(</sup>٣) العرار : النرجس البرى . وهذا ألبيت من شواهد رد العجر على الصدر من فنون البديع ، وينسب للصمة بن عبد الله القشيرى أو لجمدة بن عروة ، ولعل الأبيات كلها لأحدهما لا هذا البيت وحده .

<sup>(</sup>٤) القطار : السَّحَابِ التَّكثير القطر .

<sup>(</sup>٥) سرار : هَي اللَّيَالَي الْآخِيرَة مِن الشَّهْرُ الْقَمْرِي .

وقال :

أمن أجل سار في دجي الليل لامع ﴿ جَفُوتَ خَذَارَ البينِ لَيْنَ الْمُضَارِجِعِ ﴿ علام تخافُ ألبين والبين نكا فع إذا كان قرب الدار ليس بنافع إذا لم تزل من تحبيب مروعاً بغدر فإن البين براشع (١)

وة ل:

وَلَمْ أَرَحَهَا إِلَّا ثَلَاثًا عَلَى مِنَّ تبدأت لنيا كالشمس تحت غمامة

وقال أيضاً :

سأبكي على ما فات مني تصبابة وأندُبُ أيام السرور الذُّو أيمب وامنع عيني أن تدلد" بغيركم وإني وإن جانبت غير مجانب وخير و زما ن كنت ارجه و د نو ه الله ما ما ما عالم عانب ما النا س مِن كل جانب فأصبحت مرحوماً وكنت محسَّداً فصبراً على مكرُّو هما والعو أقب و عهدی بها عذراء خات خات خات (۲) بدا حاجب منها وضنيت بحاجب

أحن إذ ارأيت عمال قومي وأبكي إن سميمت لها حنيسا

<sup>(</sup>١) برائع: مفزع.

<sup>(</sup>٢) سيأتي أن أباها حج بها فرآه رجل من ثقيف فحطبهـا فزوجه ، والظاهر أن الجنون تبعها فرآها في أيام مني. عدراه: بكر .

سَق الغيثُ الجيدُ بلادَ قوْمى وإن خلسَتِ الدَّيارُ وَإِن بَلْيَسَا عَلَى نَجِدٍ وسَاكِن أَرْضِ نَجُدْدِ بِحِينَاتُ يَرُّحُونَ وَيَفْسَدِينَا وَقَالَ أَيْضًا :

بنفسى من لابد لى أن أهاجر ، ومن أنافى الميسور و العسرذاكر ه (١) ومن قد وماه الناس بى فاقتاه مم بهجرى الامانجين ضما ثرا ، فن أجلسها ضاقت على برحبها بلادى إذا لم أرض ممن أجاور ، ومن أجلها أحبيت من لا بُحبت في المنافية ال

وباغضت من قد كنت حينا اعاشر ه أتهجَر بيستا للحسب تعلقت به الحب والاعداء ام انت واثر ه (۲) وكيف خلاص مِن جوى الحب بعدماً

أيسَــر \* به بطن الفؤاد وظــا هره وقد مات قبلي أول الحــُب فانقضــي

فإن مت أضى الحب قـــد مات آخر ُه وقـد كان قلبى فى حجاب يكنشه فبك من دون الحجاب يباشر ه أصد حياء أن يــِلج بن الهوى وفيك المنى لولاعد و الحاذر ر ُه (٣)

E.

<sup>(</sup>١) أن أهاجره : برفع افراء للتصريع على إهمال أن .

<sup>(</sup>٢) الحب : المحبوبة .

<sup>(</sup>٣) يلج : يتمادى ويلح ، وينسب البيت أيضاً لابن الدمينة .

وقال أيضاً :

يا مَن شُشَفُ اللهُ بَهِ مِر مِر و و صالهُ هم المنى ونسيت موم معادي والله ما التقت الجِمُفُون بِنظرة الآوذكر كُ خاطر بِفُوادى وقال أيضاً:

ومفروشة الخدّ بن ورد المضرّجيّا إذا جمسته العينُ عاد بنفسجّا(١) شكوتُ إليهَا طُولَ ليلي بعبرة فأبدت لناً بالغنج دُرّا مفلـّجا(٢) فقيّلت لها دُرّا مفلـّجاليّة أدارى بها قبلي فقالت تنفيّجا فقيّلت لمناً أستطيع حمله بهدت بردف لست أستطيع حمله بالمناه المناس المناسبة ا

يجاذب أعضائي إذا ماترجر جا(٣)

و قال أيضاً :

قُوَّادِي بِينَ أَصْلاَعِي عَرِيبُ 'ينادِي مِن يُحِيبُ فلا ُبجيبُ أَلَّادِي مِن يُحِيبُ فلا ُبجيبُ أَحَاطَ بِهِ البَلاءُ وَالنَّحِيبُ لَمَّا البَلاءُ عَلَى قَلَي نَقَلِي مُذْ عَلَيصَابُهُ وَالنَّحِيبُ لَمَّ جَلُوبُ لَمَّا المَّلُوبُ فَلَا كَانِتَ إِذَا تِلْكَ القَلُوبُ فَلَا كَانِتَ إِذَا تِلْكَ القَلُوبُ فَلَا كَانْتَ إِذَا تِلْكَ القَلُوبُ فَلَا كَانْتَ إِذَا تِلْكَ القَلُوبُ فَلَا كَانْتَ إِذَا تِلْكَ القَلُوبُ

(١) مضرجا: مصبوغا بالحمرة ، عاد بنفسجا : عاد أبيض كالبنفسج من الحياء .

<sup>(</sup>٢) الغنج لين الكلام .

<sup>(</sup>٣) اسطيع: استطيع.

وقال أيضاً : ﴿ وَمَا لَا اللَّهُ اللَّ

ومستوحش لم 'يمس في دار غربة وَ لَكُمنَا لَهُ مُنْسَ يُودُ عَمْرِيبُ (١)

وقال أيضاً :

بيضاءً بأكر ها النَّاعيمُ كَأَنْهَا ﴿ قُرْ تُوسَاطُ بُجنْحَ لِيلِ أَسُودُ مو سُومة بالحسن ذات حواسد إن الحيسان مَظنَـة للحُـسُـدُ و أترى مدامعُ بهما تركز أق مقلة سوداء ترغب عن سواد الإثمد مُنودُ إذا كُثرَ السكلامَ تعو ذَت مجمى الحياءِ وإن تَسكلتم تقصد (٢) وقال أيضاً :

أَحِنْ إلى نَـَجَـْد وَ إَنْ لَايس وطوالَ الليالي مِنْ قَفُول إلى نـَجد ] وأن يك لاليلي ولا نجد فاعترف

•

وقال أيضاً:

الإانسَّمَا أَفَى دُمُورِعِي وَشَفَدِّني خَرُوجِيوتِرَكَى مَنْ أَحْبُورَاتِيَّا

(١) هو من أبيات على وزنه وقافيته . وبعده :

ألا أما البيت الذي لا أزوره وهجرانه مني إليك ذنوب إذا رام كتمان الهوى تم دمعه فآه لمحزون جفاه طبيب (٢) خود : شاية . تقصد . تقتصد في السكلام .

ومالى لايستنفد الشوق عبر ني إذاكنت من دار الاحبة نا يُكا إذا لم أجدُ عذراً لنفسى ولمتنُّها حملتُ على الاقدارِ ماكانَ جَارِياً قال: فلما فرغ من إنشاد هذه الأشعار ظهر له غزالان في أصل جبل،

فتبعهما حتى وقف بجذائهما وجعل ينظر إلبهما ويبكى ويقول:

أَيا َجبلَ الثلجِ الذي في ظلالهِ غزالان مكحُولان مُوتلفان(١) غزالان شباً في نعيم و غياطة ورغدة عيش ناعم عطران أرَّ غَدُّمُ مُما خَدُلا فَلْمُ أُستَطَعْمُ ما فَضَرًا وَشَيْكًا بعد مَا فَكَتَلا فِي خليلي أميًا أم عمر و فشهدما وأميًّا عن الأخرى فلاقـسلاف (٢)

فما تصاديات جَمْنَ يُوْمَا وليلة"

على المام دُونَ الورد مُن حوان (٣) يرًينَ حبابُ الماء والموتُ دُونهُ ﴿ وَهُمَنَ لَاصُو السَّلَمَـ الْمُورُو َ أَيْنَ باكثر منتى تحسرة وصبابة إليها ولكن الفراق عُرانِد(٤) خليل آني ميست أو ممكلم لليلي بجماجي فامضياً وذَر ّاني أقـُلُ حاجتي وحدى فيارُبُ حاجة ﴿ قضيتُ عَلَى هُولُ وَحُوفِ مَكَانَ

(١) جبل الثلج : جبل بدمشق ، وهذا لا يلائم موضوع القصة ، لانها حصلت في طريق أبي عيسي بن الرشيد من بغداد إلى مكة ، ولعل قصته معه انتهت بعد الآبيات الثلاثة اليائية أو قبلها . وفي رواية ـ أياجبل الدوم .

(٢) أم عمروكنية : ليلي . (٣) جمن : طلبن الماء . وفي رواية (٤) بأكثر : خبر قوله ـ فما صاديات . ـ حمن ـ بالحاء . وإن أحق الناس مِنْسَى تَحْسِية وشوقاً لها مَن لو يشاءُ شفا نِي وَمَنْ قَادِ نِي للمُوتِ حَتَى إِذَاصِفَتْ مَشْسَارُ بُهُ شُمَّ الذَعَافَ سَقا نِي وَمَنْ قَادِ نِي للمُوتِ حَتَى إِذَاصِفَتْ مَشْسَارُ بُهُ شُمَّ الذَعَافَ سَقا نِي وَمَالَ أَيْضِاً:

أحبُكُ مُجِدًا لو تحبينَ مِشْلَمَهُ أَصَابِكُ مِنْ وَجَمْدُ عَلَى جَنَّدُونَ وَمِدْ عَلَى جَنَّدُونَ وَمِدًا لِللَّهُ فَإِنْهِ وَصِرتِ بِقَلْبِ عَاشَ أَمَّا نَهَادُهُ فَا نِينًا وَصِرتِ بِقَلْبِ عَاشَ أَمَّا نَهادُهُ فَا نِينًا

ثم نهض من الواديين (١) ومرعلى وجهه يدور فى الصحراء، فم برجلين قد قنصا ظبياً وربطاه، فدنا منهما المجنون وتأمله ساعة، ثم قال لحيا: اختارا شاة من غنمى (٢) مكانه وخلياه . فا بيا عليه ، فلم يزل بهما حتى أعطاهما أربع شياه من غنمه مكانه ثم خلياه . فانشأ يقول :

شريت بشاتى شبه ليلى ولو أنوا لأعطيت من مالى طريق و تالدى (٣) فلو كُذُنْتُ مَمّا لله طريق و تالدى (٣) فلو كُذُنْتُ مَمّا مُحرًّ يْنَ مَابِعَهَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّ

(۱) اسم موضع فیه وادیان سمی بهما .

(٢) هذا فيه شيء ، لانه كان هائما على وجهه ولا غنم له .

(٣) طريق : مالى الجديد المكسوب. و تالدى : مالى القديم الموروث.

(٤) وقبله في رواية :

**خ**یا بائمی شبها للیلی قتلتها وجنبتها ماناله کل عابد

**62** 

وقال أبضاً:

ياصاحبي اللذين اليوم قد أخذًا في الحبل شِبها لليلي ثم غلامه إلى أرى اليوم في أعطاف شاتكما مشابها أشبهت ليلي فحصلاً ها وأر شد اها إلى خطراء أمعشبة يومداوان طلبت الفدا فدلا ما وأورد اها عديرا لاعد متكسكما

من ماءِ مزن ٍ قريب ٍ عند َ مَرْعاهــا

ثم إنه مر بيني عمه ، وكانوا معادين له يسخرون منه ، ويهز ون به ويقولون : كيف ليلى ؟ وكيف حبك لها ؟ فإذا ذكرت لبلى له رجع إليه عقله ، فيجلس إليهم يحدثهم وينشدهم ماقال فيها من الشعر، فيقولون : والله ما به من جنون وإنه لعاقل . فإذا سمع منهم هدنه المقالة خنقته العبرة وأنشأ يقول :

أيا ويح من أمسى بخلَّ سُ عقلـُهُ فاصبح مذهوباً به كلَّ مَذَ هُبُ صَلَّ مَذَ هُبُ مُلَّ مِنْ أَهُبُ مَلَ اللَّ من الحلالُ أن إلا معذ با يضاحكنى من كان يهو َى تَجَمَّـ بي(١) . إذا ذكرت ليسلى عقلت وراجعت

رواتع ً قلبي مِن \* هوى مُتشعب (٢) وقالوا: صحيميح مابه طيف جند ولا لدّم الا افتراء التكنف (٣)

<sup>(</sup>١) رواية – الأغانى : إلا معذرا.

<sup>(</sup>٢) رواية ــ تزيين الأسواق : وأرجعت . روانع . بالهمز.

<sup>(</sup>٣) لمم : هو طرف من الجنون يلم بالإنسان .

ولى سقطات حين أغفل ذكر ها يغوص عليها مَنْ أَرَّادُ تَـعَـقَبِي وَلَى اللهِ عَنِي وَحُسِبُهَا وَاللَّهُ عَنِي وَحُسِبُهَا

برّى اللحمّ عن أخناء عظمى ومنكي تعنبت ليلى أن يلج بى الهوكى وهمات كان الحب قبل التشجسب في الموكى وهمات كان الحب قبل التشجسب في المغزل أدماء بات عزاله الله فرقد من المدلى ولا أم فرقد

غضيضة طرف رعيدها وسط ربرب (٢)

نظرتُ خلال ِ الركب ِ في رونق الضحى

بعینی قدطای نیما فوق عرق بر ۳)

إلى ظُمُّمَان تخدى كأنَّ رُهَاءَ هَمَا فَوَاعِمُ أَثْلِ أَوْ سَقَيِّمَاتُ أَثْلُمُ بِ (٤) وَلَمْ أَنْ لَيْلُ عَيْرَ مُوقفِ سَاعَةٍ بَيْطِن مَنْ تُرْمِي جَارَ المُنْحَسَّبِ (٥)

(۱) مغزل: ظبية لهـا غزال. نهى: غدير . عرار: نرجس برى . وحلب: نبت نأكاه الشاء والظباء .

(٢) أم فرقد: هي البقرة الوحشية والفرقد ولدها. ربرب: قطيع بقر الوحش.

(٣) قطامي : صقر . عرقب : خيشوم جبل .

(٤) تخدى: تسرع . زها.ها: نضارتها وحسنها . سقبات أثلب: السقية النخلة والأنلب التراب .

(ه) بعده في ــ تزبين الأسواق:

فأصبحت مِن ليلي الغداة كناظر

صدّى أينها تذهب به الربح يذهب (١)

حلفت من أرَّسى ثبيراً مَمكانه عليه ضباب مثل رأس المصـّب (٢) وما يَسلك الموماة مِن كل نقضـة

طليح كجفن ِ السيف ي تصحدى بموكب (٣)

خوارج مِن نعنمان أو مِن سفوحه

للى البيت ِ أَو يطلعن مِن ْ نجد كبكب(٤)

لهُ حظهُ الْاوَقَ إِذَا كَانَ عَامِبًا وَإِنْ جَاءَ يَبِغَى نَيْلَـنَا لَمْ يُونَدِّبِ لقد عشتُ مِنْ ليلى زمانا أرحبها أرى الموت منها في مجيني ومدهبي

وتبدى الحصا منها إذا قذفت بها من البرد أطراف البنان المخضب

(١) أم مالك :كنية ليلي .

(٢) ثبيرا : جبل

(٣) الموماة : الصحراء . نقضة : مهزولة من السير . طليح : مهزولة من طول السفر

(٤) نعمان : جبل . البيت : الـكعبة .كبكب : جبل أو ما. .

ولميّا رأت أن التفرق فلتية وأنيّا مَن ما نفترق تشمُّب (١) أَشَارَت عِوشَهُومِ كُلُن بِعُمّانِهُ مِن اللَّذِ مِدّابُ الدَّمقس المهذب (٢) قال عوائة ؛

خُرَج منا رجل إلى وادى القرىمع جماعة يمتارون فروا على طريقهم وعثروا بالمجنون ، فقالوا : يا قيس نراك محباً لليلى ؟ فقال : نعم . قالوا : أفلا تأتى جبلى نعان ؟ قال : فأية ريح تهب من أرضها ؟ قالوا : الصبا . فأقام بها وأنشأ يقول :

أيا جبالي نعمان بالله خليا سبيل الصبا يخلص إلى نسبمها أجيد برد ها أو يشف من حرارة على كتبد لم يبق إلا صميمها فإن الصبا ريخ إذا ما تنسمت على نفس عز و ين تجلست همسو مها ليالى أهلونا بنعمان جيرة وإذ نحن ترضيها بدار نسقيمها ألا إن أدوا في بليلي قديمة وأفتل دام العاشقين قد يمها (٣) تذكرت وصل الناعجيات بالضحى

ولذاة عيش قد تولى نتميمسا(ع)

(١) تتشعب: لا تجتمع.

(٢) بموشوم : كف به وشم . الدمقس : الإبريسم أو القز أو الديباج .

(٣) أدوائي : جمع داء .

(٤) الناعجيات : نسبة إلى الناعجة وهىالناقة البيضاء ، استعارها للمرأة في بياضها وطول جيدها ونحوهما . وأنت التي هيجت عيدي بالبُكا فأسجم عرباهما فطال أسجومُهما(١) و قد قد ياتي عبني بليلي و أتبعدت قداها وقد يأتي على العين شومها(٢) خليدلي قو ما بالعصابة فاعدصبا على كتبيد لم يَدْق إلا رسميمها

وقال:

خليل مُرا بي عملي الأبرق الفراد

وعهدى بليسلى حبد اذاك من عد (٣)

ألا يا صبانجد ِ مَتى هجت ِ من نجـٰـدرِ

فقـدزادني مسراك وجداً عـلى وجـٰـدى

إذا هتفت ورقاء في رونق الضفحي

على فان عض النبات مِن الر أدر (٤)

بكيت كا يبكى الوليند ولم ازلُ

<sup>(</sup>١) غرباها : تثنية غرب وهو الدمع وعرق فى العين لا ينقطع .

<sup>(</sup>٢) شومها : مخفف شؤم ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الْأَبْرِقَ الفرد : موضع .

<sup>(</sup>٤) الرند: نبات من شجر البادية طيب الرائحة يشبه الآس .

<sup>(</sup>٥) تهامية : نسبة إلى تهامة وهي القسم المنخفض من بلاد العرب إلى البحر -

إذا وعدّت زاد الهنسوى لانتظار ها

وإن بخلتُ بالوعد مُتُ على الوَعد (١)

وإن قربت داراً بكيت وإن أت

كلفت ولا للقرب أسلو ولا البُعدد (٢)

أحن إلى نكجد فياليت أنسني سقيت على سلوانة من هوكي تحد ألا حبيدًا نجد وطيبُ ترابع وأرواحُه الحكان نجد على العهد (٣)، وقد زُعمُـوا أنَّ المحبُّ إذ ا دُّ نا ﴿ عِلْ وَأَنَّ النَّايِ يَشْنِي مِنَ الْوَاجِدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

4

بكلُّ تداوينــًا "فلم يشف ما بِنا على أنَّ قرب اللهُ الرخيرُ من البعدُّ على أنَّ قرب اللهُ الرخيرُ من البعدُّ على أنَّ قربَ اللهُ الرياليسُ بِنافع إذا كانَ من تهواهُ اليس بذِي وُدُّ

ثم معنى على وجهه واشتد به الشوق ، فكان لا يلبس قيصاً إلا خرقه ولا درعاً إلا مزقه ، وترك محادثة الناس ، وصار لا يفقه شيئاً ، قد اختلس لبه ، واختطفته الأحز ان والكرب ، وخامره الجنون ، وعلاه الأمر الفظيع فإذا ذكرت له ليلي آب إليه عقله ، وأفاق من غشيته ، ونجلت عنه غمرته ،

(١) بعده في ــ تزبين الأسواق:

فني كل جب لا عدلة فرحة وحبك ما فيه سوى محكم الجهد

(٢) رواية : تزبين الأسواق :

وإن قربت دارا كلفت وإن نأت أسفت فلا بالقرب أسلو ولا البعد (٣) هذا البيت سبق مطلعاً لابيات ستة غير مذكورة هنا .

خإذا قطع ذكرها عاد إلى وسواسه وسوء حاله ، يأنس بالوحش ويستريح إليه ، يتنسم الريح من تلقاء نجد .

قال الوالى:

ثم ولى عليهم نوفل بن مساحق(١) قال : فبينها نوفل فى بعض طريقه إذ مر برجل عريان كأصبح ما يكون من الرجال ، وهو قاعد يلعب بالتراب هد جمع العظام حوله ، فدنا منه فقال . والله ما رأيت أعجب من هذا الفتى ، يا غلام اطرح عليه ثوباً ، فقال بعض أصحابه : أندرى من هذا ؟ قال : لا . قالوا . هذا مجنون بنى عامر قال نوفل : والله لقد كنت أحبه وأحب لا . قالوا . هذا مجنون بنى عامر قال نوفل : والله لقد كنت أحبه وأحب القاءه ، فكيف لى بالدنو منه ؟ قبل له . إذا ذكرت له ليلى فإنه يأنس . فدنا منه نوفل . وقال : أيها المشغوف ، إن ليلى تقرأ عليك السلام ، فلها ذكرها درجع إليه عقله ، وأقبل إليه يحدثه كأصح ما يكون من الرجال ، وهو يبكى وينكث الارض بأصبعه ويقول :

أيًا هجر ليال قد بلغت المدي

وزدت على مالم بكن بلغ الهجر (٢)

<sup>(</sup>۱)كان واليا عليهم من قبل مروان بن الحسكم أو ابنه عبد الملك ، وله حجبة عند الذهبي ، وهو نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة ، وكان الوالى عليهم قبله عمر بن عبد الرحن بن عوف . وله قصة أيضاً مع المجنون كما جاء في الاغاني .

<sup>(</sup>۲) هذه القصيدة تشبه قصيدة لأبي صخر الهذلى ، وقد ذكرت هنا أبيات منها ومطلع قصيدة أبي صخر .

عجبت لسعى الدهر بينى وبينهًــــــا

فلدًا انقضى ما بيننا سكن الدهس

فيا مُحبِّمًا زدنى جوى كل ليماني و يَا سلوة الآيام موعدُكِ الحشرُ . تكادُّ مدى تنسدى إذا ما لمُستُّميها

وينبتُ في أطرافهَا الوَرَقُ الخُـضـُرُ

ووجمه لهُ دبباجـــة ُ قرشِــيّــــــة ۗ

بهِ تَكَشَفُ ۚ الباوي ويستنزلُ القطرُ (١)

ويهتز مِنْ تحت الثياب قوامُمُهَا كَا اهتز عَصنُ البانِ والفانُ النضرُ في المنظرِ في النظرِ النظرِ النظرِ النظرِ الن

وباً حبـذاً الامواتُ إن ضمك القـبرُ

**6** 

وإنى لتمرمونى لذكر اك نفضهة

كَمَا انْتَفَضْ العصفور ُ بلسَّلهُ القطر (٢) عسى إن حججناواعتمر ناو ُحر مت ﴿ زيارة ُ ليلى أن ۚ يكونَ لنسًا الآجر ۗ فَا هُو إِلاَ أَنْ أَرَّاكُمَا فِحَاءَة ۚ فَأَجِتَ لا عرفُ لدى ولانكر ُ (٣)

لليلى بذات الجيش دار عرفتها وأخرى بذات البين آياتها سطر (١) ديباجة : ديباجـة الوجه حسن بشرته . قرشية : منسوبة إلى قريش ، وهم أرقى العرب وأنعمهم فى ذلك الوقت .

(٢) نفضة : روى ـــ هزة ـــ بدل نفضة فى قصيدة أبى صخر .

(٣) لاعرف لدى ولانكر ، أي لا أذكر ما أعرفه وما أفكره منها م

**ذلو أن ما**بي بالحصى قلق الحصى إ

وبالصخرة الصداء لا نصدع الصخر

ولو أن مانى بالوحوش لما رعت ولاً ساغها الما م الناهم ولا الزهر (١) مانى بالبحار لما جرى بأمواجها بحر إذا زخر البحدر أ

قال له نوفل: الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال له: اللهم نعم ، وسيبلغ بى أكثر بما ترى : واندفع ينشد :

أَ يَا حَدَجَاتِ الحَى حَيْنَ تَحَمَّلُوا بَذِي سَاسَمَ لَا جَادَ كُنُورِبِيعُ (٢) وخيارُكُ اللّا تَي بُمُ مُرَجِ اللّهُ وي بِلَيْنَ بِلَى مَّا إِنْ لَمُرُنَّ وَجُوعِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هى اليوم شتدًى وهدى أمس جيع (٣) خلو لم يهجنى الظاعنون لهمًا جنى نوائح ورُرِق فى الدَّيارِ وقدُوعُ تداعين فاستبكين مَن كان ذا هو ًى

نوانح لا تجرى لمُصُنَّ دَّمُوعُ العَجْرِي لِمُصُنِّ دَّمُوعُ العَادِلِينَ مُسُطِيعٌ العَادِلِينَ مُسُطِيعٌ

<u>(۱) النمير : الزاكى .</u>

(٢) حدجات : جمع حدجة وهى مركب للنساء كالمحفة . ورواية الاغانى ــ حرجات جمع حرجة وهى مجتمع الشجر . لأجادكن ربيع : مطر على المجاز المرسل ، والجملة دعائية .

(٣) شقت العصا: فرقت جمعهم .

وماكادَ قلبي بعد أيام جارزُت إلى باجوان البيدي يربع(١) وَإِنْ انهِمَالَ الدُّمعُ بِاليلِ كُلُّمَا ۚ ذَكُرَ تُكَ يُوماً خَالَيا لَـسَرِيعُ ندمت على ماكان منى نــدامة كاندم المنسوب حين يبيع لممرُك ماشيءٌ سمعت بذكر م كبينك يأتي بفتـة فيرُوعُ عدمتك من نفس شماع فإننى فقر "بت لَى غير القريب وأشرفت ﴿ هُـناكَ ثنـايا مالهُـن طـلوع المُوعِ ایضه فی کرنسیك حدای كانی وحتى دعا نِي النَّـاسُ أَحَقَ مَا يُقاً ﴿ وَقَالُمُوا: تَسَبُّوعُ لَلصَّـلالُ مُطَيِّعٌ ۗ وقال أيضاً :

فبالله عدوجها ساعة ثمَّ سلَّمُهَا لليلي وأن الحبل منسهما تكصرهما على فقد وكيتُهماً الحكم فاحكما(٤) بجودي على ليلي بوردي وبأخلها على سلاما أينا كان أظلما(ه)

نهيتك عن هـدا وأنت جميعُ (٢)

مِنَ الْآهِل والمالِ التليد نزيع (٣)

خليلي هـــذا للربع أعـلم آيه أَلُمُ تَعْلَمُ النِّي بَذَلْتُ مُودًا تِي سالة كأما بالله الا قصديتما

<sup>(</sup>١) أجواز البدى: البدى واد وأجوازه جوانبه . يربع: يرجع .

<sup>(</sup>٢) شعاع: مبتدرة من شدة الحب.

<sup>(</sup>٣) مضى هذا البيت والذي بعده في أول أبيات سبقت في الديوان .

<sup>(</sup>ه) بحودى : متعلق باحكما في البيت قبله أى (٤) الله احكما عليه .

# أحن إليها كالمنسا ذر شارق

كحب النصارى أدس عيسى بن مريماً (١)

فــواللهِ ثُمُّ اللهِ إنَّى لصادِق لذكر كفقلي أَجلُ وأعظ ما (٧) كلامنك أشهى فاعلمي لدو أناله

إلى النفس مِن برد الشراب على الظمَّـا

ووالله ما أحببتُ مُحبَّكُ فاعلى لنُمُكُر ولاأَحببتُ حبكِ ما ثمـَا (٣) لقد أكثر اللوام فيك ملائمتي وكانوا لما أبدو إين اللوم ألوما وقد أرسلت ليلي إلى رسوطا بأن آتنا سرًا إذاً الليل أظلمًا فِحْتُ عَلَى حُوفٍ وَكُنْتُ مَعَوْذًا أَحَاذَرُ أَيْقَاظًا تُعَدَّاةً وَنُدُوًّ مُمَا فبت وباتت لم "نهيم" بريبكتم ولم نجترح ياصاح والله بحسرما(؛). وكيف أعر تى القلب عنها تجلُّدا وقد أورثت في القلب داء مكتَّمنا

فلو أنها تدُّعُدُو الحمامُ أجابِهُمَا ﴿ وَلُو كَمَالُمُتَ مَيْنَا إِذَا لَتَكَالُّمَا ولو مسحت بالكف أعمى لأذهبت

(١) ذر شارق : طلع نجم من جهة الشرق .

(٢) فيها إقواء إلاّ إذا قرنًا ماضيا مجهولا وهو غير ظاهر .

(٣) لنكر : لمنكر من قصد فاحشة ، ما ثما : أي القصد إثم : وهو بمعني ما قبله .

(٤) نجترح: نكسب. ياصاح: ياصبي منادى مرحم.

(ه) وشيكا : سريعا .

مُنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ كَانَ دُاهِ دُواهُ مَ مِنْهَا عَفَاةً وَتَكُرُّمُا فِي اللَّهُ مَا عَفَاةً وَتَكُرُّمُا

وهار وت كل السحر منها تعليما(١)

فلما أتم هذه الآبيات ، قال له نوفل : هل لك أن تجى ممى حتى أقدم بلادك ؛ وأحطبها لك ، وأرغبهم فى جميع مايحتاجون إليه ؟ قال : هل أنت فاعل ذلك؟قال : نعم، والله إنخرجت معى لآجهدن ولوغرمت فيك ملكى وماحوته يدى . ثم أمر فأ دخل الحام ، وأمر الحجام فأخذ شعره وغير لحيته ، وكساه كسوة فاخرة ، فلما خرج نوفل أخرج المجنون معه ، فلما كان بالقرب من بلادهم بلغهم ذلك فتلقوه بالسلاح الشاك . وقالوا : والله لايدخل المجنون منزلنا أبدا ؛ وقد أهدر السلطان دمه (٢) وأقبل نوفل وأدبر ؛ فأبوا إلا المحاربة ؛ وتشمروا للمقارعة . فلما رأى نوفل ذلك قال : انصرف فإن الأمر عندهم لصعب ، فانصرف المجنون عنه بخيبه ، وقد كان أمر له نوفل بقلائص فردها عليه وقال : ماوفيت لى بالعهد ثلاثاً (٣) وأنشأ يقول : بقلائص فردها عليه وقال : ماوفيت لى بالعهد ثلاثاً (٣) وأنشأ يقول :

<sup>(</sup>١) من كان داء دو اؤه : أي من كان ذا داء هي دواؤه .

<sup>(</sup>٢) يعنون بالسلطان مروان بن الحسكم أو ابنه عبد الملك .

<sup>(</sup>٣) ثلاثاً: أى قال هذا له ثلاثاً ، وهى ساقطة فى بعض الروايات ، وقد ذكر صاحب الآغانى أن عمر بن عبد الرحمان بن عوف حاول هذا معه قبل نوفل بن مساحق على نحو ماذكر هذا .

و راحنوا مُمقصرين وخلفوني إلى حزن إعالجُهُ تسديد أحب السّبت من كاني بليسلى كأني يوم ذ اك مِن اليهود (١) وحدثب (٢) عن أبي عمروالشيباني قال: كان سبب توحش المجنون أنه كان ذات يوم بقرية ، فناداه مناد (٣) وهو يقول:

كلافا يَا أَخَى بِحِبِ لَيلِي فِي وَفَيكَ مِن لَيلِي الترابُ لِقَدَّ حَتَّمَاتُ فَوْادَكُ ثُمَّ بانت بَقَّلْنِي فَهُو مَهُمُومُ مُصَابُ (٤) قال: فتنفس الصعداء و غشي عليه ساعة. فكان سبب توحشه هذه الآبيات

(٢) الظاهر أن ضمير المتـكلم للوالبي .

كلانا يامعاذ يحب ليلى بنى وفيك من ليلى التراب شركتك فى هوى من كان حظى وحظك من مودتها العذاب لقسد خبلت فرادك ثم ثنت بعقلى فهو مخبول مصاب قال: فبقال إنه لما سمع هذه الأبيات التبس وخولط فى عقله. وقد دكر صاحب – تربين الاسواق – أنه لم يصح عنده إسناد هذه الروايات التي جاءت فى سبب اختلاط عقله.

<sup>(</sup>١) هذا البيت لم يرد في رواية الأغاني ، ولعله من الشعر المنحول .

<sup>(</sup>٣) رواية الأغانى عن أبي عمرو 🗕 فسمع في الليل هاتفاً يهتف .

<sup>(</sup>٤) رواية الأغانى فى هذا عن ابن الأعرابي: كان معاذ بن كليب مجنونا وكان يحب ليلى ، وشركه فى حبها مزاحم بن الحارث العقيلى ، فقال مزاحم يوما للمجنون .

قال أبو بكر الوالى: لما انصرف الجنون عن نوفل عَلِيةِ ﴿ وَالَّيْ الْهُلِّمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أن يزوجوها منه ، مرعلي وجهه والصبيان يصيحون : من أراد أن يري عاشقاً سميناً فلينظر إلى هذا ، فأنشأ يقول :

أدى الناسَ أمَّنا من تجدُّدَ وصَلَّمُهُ ﴿

فغث وأما من حلا فسمين (١)

غُمْرٌ فِي الأحْلامُ أَنِي أَراكُمَ فِي البِّتَ أَحْدِلامُ المُدَّامِ يَقِينَ شهدتً بأنى لم أحسُنك مو دة " وأنى بكم حتى المات ضنسين ا وأن فُــُوا دى لايــلين إلى هوى سواك وإن قالوا: بَلَى سَيلين (٢)

### قال أيضاً

أنفسُ العاشقينَ للشوق مَرْضي و بلاء ُ الحب لا بسَتَقَطَّيي عبراتُ المحبُّ كَيْفُ تراها بَعضُ باكِستحثُ في الحدُّ بعضا ليْس يخلو أخْسو الهوى أنْ تر اهُ كل يوم يلامُ أو بُـشرَّضي با كيا ساهيا نحيلا ذ ليلا ليس بهدا وليس يعلم غضاً (٣)

<sup>(</sup>١) أرى الناس أما . . . أي يقولون أما . . . فحذف القول للعلم به ، والمراد أنهم يقولون هذا منكرين لأن المعقول في هذا عكسه .

<sup>(</sup>٢) بلي : نعم .

<sup>(</sup>٣) يهدا: يهدأ بتخفيف الحمن.

## وقال أيضاً:

ألا ليُستساكنا غزاليُّن نر تعيى رياضاً من الحوذ ان في بلد قفر (١) ألا ليُستساكنا حماى مفازة تعليرُ وناوي بالعَشَى إلى وكر ألا ليتنا محوتان في البَّحر نر تمي إذ انحنُ أمسيْسنا نَسُلج في البحر ويا ليتنا نحيْسًا جميعاً وليتنا نصيرُ إذا مِتْسَنا ضجيعاً ين في قبر عن النَّاس مُعَسَّرَ لَ

ونـُـقُرَنُ أَيُومُ البُّـعثِ والحشُّرِ والنشُّـورِ

#### وقال أيضاً:

أرقت وعادَ في هم تجديد في سمى الهدّوى نصّو بليد (٢) أراعى الفرقد أن مع الشّريط كذاك الحبُّب أهو نه تشديد (٣) علقت مليحة الحدين وردداً الشابة حسن مطلب ما السّعود (٤)

<sup>(</sup>١) الحوذان: نبت طيب الطعم زهره أحر فى أصَّله صفرة :

<sup>(</sup>٢) نضو: مهزول.

<sup>(</sup>٣) الفرقدين: تثنية فرقد، وهو نجم قريب من القطب الشهالى يهتدى به , وبجانبه آخر أخنى منه ، والثريا: بجوعة كواكب فى عنق الثور، ويشبهون بها الجموع الحفيفة فى حسن النظام وتناسب الآفراد وتلازم المجتمعين حتى كأبهم لايفترقون.

<sup>(</sup>٤) السعود : هي كواكب عشرة يقال لنكل وأحد منها سعد . وهذا من ـ

عَبُو نِي امْسَ أَمنكُمْ أَصَلَّ بَعِيرَهُ لَهُ ذَمَّةٌ إِنَ النَّمَامَ كَبِيرُ وَ لَلْصَاحِبُ المِتَرُوكُ أَعظمُ حرْمة على صاحب مِن أن يضلَّ بمير(١) عَلَمَا اللهُ عَنْ لَيْسَلِي الغَدَّاةَ فَإِنْهَا إِذَا وَلِيسَتُ مُحَكَمَا عَلَيْ تَجُونَ فَالْكُرُ الْآخِيارَ أَنْ قَدْ تَزَوَّجُت فَهِلَ فَالْكُرُ الْآخِيارَ أَنْ قَدْ تَزَوَّجُت فَهِلَ فَالْكُلُو بَسِيرُ (٢)

وقيل: حرج الملوح أبو المجنون في عدة من عشيرته ومعه المجنون وذلك قبل أن يفشو أمره ، فمر بواد بقال له البلاكث ، فبينها هم في سيرهم إذ قال المجنون المتى منهم كان يأنس به ويفشى سره إليه ويحك ، إذ ذكرت ليلي ولابده الله منه الانصراف ، فإن نفسى تكاد تهلك شوقا إلها ، فاشده فأى، فقال : استأذن أماك ، فقال : إذا لا يأذن لى ، ولكن أنا منصر ف وحدى . قال : وأنا معكا ، فتخلفوا .

كأنهم يقضون حاجة ، ثم عبروا وحولوا رؤوس إبلهم وقال: تَبِيْسَنَهَا تَحِسَ بِالبِهِلِيْرِكُثْ بِالقَاعِ ﴿ بِسِرَاعًا وَالْعَيْسُ تُهُو يَ هُو آيَا(٣)

التشبيه المقلوب، وي تقدير الكلام: نشابه السعود حسن مطلع هذه المليحة.

(١) من أن يضل بمير متملق بأفعل التفضيل قبله أي أعظم .

(٢) هذا البيت ينسب لابن الدمينة في ديوانه .

﴿٣) العيس : جمع أعيس وهي النوق التي لونها أبيض في سو اد تهوى: تسرع

خطرت وخطرية على القلب من ذكر ال وهذا فما استطعت مضيا(١) قُلْتُ : لبَيْدُكِ إِذْ دَعَانِي لِكِ السُو

ق و للحاديثين كرا المطيّا قال الوالى: فلما طار به الوجد ولم يقدر على النظرَ خرج متنكراً يريد حى ليلى ، فلما انتهى إلى قرب الحى بق متحيرًا لم يدركيفَ يحتال ويصنع في دخول الحي عسى أن ينظر إليها نظرة ؛ فبينها هوكذلك إذ رأى عجوزًا معها سائل في عنقه سلسلة تدور به على الأبواب. قفال باعجوز ماتر بدين من هددا السائل؟ قالت : نصف ما يأخذه . قال : ضعى هدده السلسلة على عنتى ، وحدى ماعلى من الثياب. فوضعتها على عنقه وأقبلت تدور به على الأبوات والصبيان يرمو به بالحجارة ، ويصيحون بالكلاب عليه . فلما صار قريباً من خباء ليلي أنشد يقول :

هنيئاً مريثاً ما أخذت وليستنى أراها وأعسطى كل يَوم ثيابينا ويَاليَهُمَا تَدُرَى بَأَنَى خَلَيْكُمُمَّا وَأَنَى أَنَا البَاكِي عَلَيْهَا أَبْكَا يُبِّيًّا مخليلي لو أبصـَر تما ني وأهـُـلـُهمِـا لدى حضُـور وَ خِلتهاني سوائياً (٢) ولمنادخلت الحي حليقت مرقدى بسلسيلة أسنمي أجير ودائية

هذا وقد صحح ابن قتيبة في ــ الشعر والشعراء ــ أن الأبيات لأبي بكر عبد الرحمان بن المسور بن مخرمة .

(١) وهنا : هو نحو من نصف الليل أو ساعة تمضي من الليل .

(٢) سوائيا : غيري لتغير حالي .

أميل برأسى ساعة "وتقود في عور من السدوال تسعى أماميا وقد أحدق الصيان بي تحديد على وشد وا بالكلاب عنو أديا فظر ت إلى ليلي فلم أملك البدكا فقلت : ار حموا ضعني وشد ه ما بيا فقامت هيو با والنساء من المجلما أمسكان نحو ي إذ سمعن بكائيا معد بي لو لاك ما كنت سائلا أدور على الا بواب في الناسعاريا وقائلة : و ار حمة "لسبابيا (۱) فقلت : أجل وارحة "لسبابيا (۱) واما به أسلم فقالت : لما به أسلم فقالت : لما به ألا أبكي لها لا لما بيا ور ما باله يبكي فقالت : لما به عيد الله الما يبل من لكم غير أنس بيا بيا عيد الله الما يما من حيات القوافيات الما أبكي عمر ها من حياتيا ورد ذت كالها أبكي عمر ها من حياتيا في ازادني الواشون إلا تما بيا وما زاد ني النظاهون إلا تماديكا في المناهد ألها المن حياتيا في المناهد ألها المن حيات المناهد ألها المن حيات المناهد ألها المن حياتيا في المناهد ألها المن حيات المناهد ألها المن حياتيا في المناهد ألها المن حيات المناهد ألها المن حيات المناهد ألها المناهد ألها المن حيات المناهد ألها ال

وإلا" وَجَــَدْتُ رَبِحُمَهُا فَى ثُمُنَا ثِيَا

<sup>(</sup>١) أجل: نعم .

<sup>(</sup>٢) الوجى : الحنى .

<sup>(</sup>٣) بني عم منادي محذف حرف النداه .

فلما فرغ من شعره مر على وجهه عريانا لايلوى على شيء ، فر بطبيبين وهما على قارعة الطريق فدنا منهما وقال: هل فيسكما من الدواء هو أبلغ من حبيب ضجيع إلى جنبه . فقال:

طبيبان لو داويتهماني أجرتهما

فَأَلَّكُمْ نَسْتَغَنَّيَانِ عَنْ الْأَجْرِ (١)

فعالاً بعزن إن مالك اليوم حيلة"

فُتُ كَدا أو عن تكفيك بالصُّبر

وقالوا: دواء الحب غال وداؤه

رُخيص ولا مينبيك شيء كن يدري (٢)

فيا بُرِما حتى كـتبت وصيتى

ونشــَّرت ُ أَكَفَانَى وَقَلْت ُ : أَحَفَرُوا قَبَرَى فَا خَيْرَ عِشْقَ لِيْسَ يَقَتَـُـُل ُ أَهَلَهُ كَا قَتْلَ العُـُشَاقَ سَالِفَ الدَّهْرِ

أَلَا حَبَّـذَا الَّبِيضِ ۗ الآو انسُ كَالدُّمَى وإنْ كَنَّ أَيسكرنَ الفَتَى أَيْـمَا سَكر(٣)

<sup>(</sup>۱) طبيبان: منادى بحذف حرف النداء.

<sup>(</sup>٢) لا ينبيك: لا يخبرك مخفف بنبتك .

<sup>(</sup>٣) كالدى : جمع دمية وهي الصورة المزينة فيها حمرة كالدم .

قال : فا مضى إلا قليل إذ هو بفراب ساقط على شحرة ينعق ، فدنا منه وقال:

أَلَا يَاغُرَابِ البَّدِينِ هِيُّجَتَّ لُوعَتَى ﴿ فَوَ يَعِكُ خَبِّرٌ نَى بَمَا أَنْتَ تَصَرَّحُ ۗ أَبَا البَّـيْنِ مِنْ لَيْلًى فَإِن كُـنْـتَ صادِقاً فلا زَالَ عَظمٌ من جناحك 'يف

ولا زال رام فيك فواق سمسه

فلا أن في عنش ولا أنت تُنفرح (١) ولا زلت عَنْ عَذْبِ المياهِ مَفَدَّراً وَوَكُرُ كُ مَهِدُوماً وَبَيْضُكُ يُرْضَخُ ولا رات من حسب . فإن طرات أراد َالكَ الحَتُوفُ وإن تقع . تـــُقبْـضَ النَّـعبانُ الوَّجهُك النَّفَــُخُ (٢)

وَعَابِنَتَ قَبِلَ المُونَّتِ خَمَّكُ مَشَرَحاً

عَلَى حر" جمرِ النَّـارِ يُسْشُونَى ويُـطبخُ ولا زلت في شرّ العذاب بخليّداً ويشيُّكّ منتوفٌّ و لحمُهُك يشدخُ وقال:

أقول وقد صاحابن دأية كفدوة ببعدالنوى: لاأخطأتك الشبائك (٣)

<sup>(</sup>١) فوق سهمه : جعلله فرقا ، وهو مشقرأسالسهم حيث يقع الوتر .

<sup>(</sup>٢) الحتوف . جمع حتف وهر الهلاك .

<sup>(</sup>٣) ابن دأية: الغرّاب. الشبائك: المصايد.

أفي كل يَوم رَ الله أنتر وعد بينينونة الاحباب إلف ك فارك (١) ولا بضنت في خضر اه ما عشت بيضة

وضافت بر حبَديثهما عليك المسالك

وفارَقتُ أم الأفرِّ عَيِّ السَّيْو مِ عَن ۚ قِلَى ۗ

و ناحت على ابديك الضار موس الماحك (٢)

وأصبحت من بين الا حببة هالـكا كا أنـَّنى بَينَ ۖ الا حِبــُــة مَالكُ ۗ

#### وقال:

أمن أجل غربان تصايحن غدورة ببدينو نقر الأحباب دمهدك سافح أ نُعَدَّمْ جَادَتُ العينانِ مِنْ بِعَدَّرَةً كَمَا يُسل مِن نظم اللَّذَلَى تطاورُ ح(٣) الله المَدْرُ الله البدين لا يحت تبعده

من أو دَاج خلقك دَابح من أو دَاج خلقك دَابح مِن أو دَاج خلقك دَابح مِن وَع قلوب العاشقين دَوى الهوى إذا أمنوا الشيِّح اج أنك صائح (٤)

<sup>(</sup>١) إلفك فارك:مبغضاك،وهو خاصبيغضةالزوجين.وهيجملة دعائية

<sup>(</sup>٢) الضروس : الحرب الشديدة . الماحك : المتمادية .

<sup>(</sup>٣) تطاوح : التطاوح الترامي بالشيء .

<sup>(</sup>٤) الشحاج : يقال ـ شحج الغراب ـ أسن وغلظ صوته . وفى رواية ــ التشحاج ـ وهو صوت الغراب .

وعد سواه الحبه والركة عاليا

وكن د يجلا واجمـع كا هو الجامع(١)

ثم مضى على وجهه ، فبينها هو يدور إذ مر بأطيار على أشجار يحاوب بعضها بعضاً ويهدرن ، فدنا منهن وقال :

ألا ياحمامات الحي تُعدنَ عودةً ﴿ فَإِنَّى إِلَى أَصْمُوا تَكُنَّ كَنُونُ (٢) فعُدنَ فلدًا تُعدنَ عدنَ لشقو تى ﴿ وَكَدْتُ ۖ بَأْسَرُ ارْ لَمْ ﴿ ۚ ۚ أَ بَيْنَ ۗ و عدرت بقرقار الهدير كأنسَّما شرين مُمداماً أو بهن جنسون و عدر الله تر عيدى مثلب حمائماً بكين فلم تدامسع لهن عيدون وكُونُ حمامات جميعاً بِعَديطل فأصبَدهنُ شَدَّى مَا لَهُنَّ قَرينُ (٣)٠٠ فاصبَحنَ قد قرقرنَ اللاً حمايَمةً ﴿ لَمُ الْ مَثْلُ نُوحِ النَّااتُحاتِ رَنَينُ ﴿ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ إذا ما خبلا للنيَّاوم أرَّقَ عَينمه ﴿ نُواتُحُ وُرُقُ ۖ فَرَشَهُنَّ عُصُونَ ۗ ﴿ ﴿ إِذَا مَا خَلَا لَلنَّاوم أَرْقَ تدَّاعينَ من بَعدَ البُـكاءِ تأكُّفاً فقلَّ بنَ أَرْياشاً و هُنَّ سُكُونُ ۗ فيَالينتُ ليْسلى بَعضُهُنَّ وليْستنى ﴿ أَطِيرٌ ودهر ي عنسْدُ هُنَّ رَكَينٌ ۗ

<sup>(</sup>١) سواء الحب: سواء الشيء وسطه . رجلا: جماعة جراد .

<sup>(</sup>٢) بعض هذه الأبيات منسوب لابن الدمينة في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) بميطل: هو الشمراخ من طلع فحال النخل، والمراد به النخل من. إطلاق الجزء على السكل أي بنخل.

اللا إنسَّمَا ليلي عصا خيزُرَ اللهِ إذ ا غَزُّوهَا بِالْآكِفُّ تَلَيْنُ وقال أيضاً:

فقد هيُّ جت مشفُّو فأحريناً (١) وأنى قد تبراني ألحب حمني صنيت و ما أراك تفسيرينا(٢) ولسنت وإن حننت أشد وحدا ولكنسى أسر وتأملن بنا وبي مثل الذي بك غـير أنسى أُحلُ عن العِـقالِ وتعـقـلينا(٤) أَمَا وَاللَّهِ غُمِّيرًا قِلَى و بُغض أصد ولم أَزَّلُ جَرِعاً مِّس بَسَأً سوی د یوان لیلی به احسینا(ه) فقدماً كنت أرْجي الناس عندى وأقدرَهُمْ عَمَلَى مَا تَا طَالْ بِينَمَا الا لا تَنْفُسُينَ رُو عَاتِ قَلْنِي وَعَصْبِيا بِي عَلَيْكِ العَادُ لَيْسًا

أَحَــدك يَا حَمَامَات بِطُوق أَلْفُونُكُ كِالْحَامَاتِ بِطَلِّوْتِي بِأَنَّى لاَ أَنَّامُ وَتَهْجَعِينَا الداد الله كعلك في السلامي إلى من بالخنين أن شد قساً (٣) القد 'جُمَلت دُواُوينُ الغُوَّ إِنَّى

<sup>(</sup>١) أجدك: يقال أجدك لاتفعل-لايقال إلا مضافاً ، وإذا كسر الجيم ﴿ ناستحلفه بحقيقته . وإذا فتح استحلفه ببخته . يستحلفها أن *تكفءن النوح*.

<sup>(</sup>۲) ضنیت : مرضت .

٣) السلامى : ريح الجنوب

<sup>(</sup>٤) العقال:هوفي الأصل حبل يشد بهالبعير ، يريداً نه يفصح بحبه ولا تفصح

<sup>(</sup>٥) يمحينا : من المحو .

وقال أيضاً :

أَنْ سِحَمَّتُ فَيَهِلُ وَادِحَامَةٌ أَجَاوِبُ أَخَرَى دَمَعُ عَيِنَكَ دَافِقَ كَانُكُ لِمُ اللَّهِ مُفَارِقٌ كَانُكُ لِمْ عَنْ لَكَ إِلَفَ مُفَارِقٌ كَانُكُ لِمْ عَنْ لَكَ إِلَفَ مُفَارِقٌ وَلَمْ تَرَ مَفْخُدُوعًا بِشِيءٍ تُحِبُّمَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَمْشَقَ كَمَّشَقَكَ عَاشَقٌ كَلَمُ وَأَوْدَ تَعَنِي فَانِيمًا وَأَفْقَدُ تَعَنِي فَوْدَ تَعَنِي فَوْدَ مَنْ اللَّهُ اللَّ

أخير الحب من ذاق الهوى وهيو تائق (١)

2000

ثم جلس متفكر آحرينا ، ثم هام على وجهه ، قبينها هو سائر إذ مر. بسرب من قطا يتطاير فقال :

كسكوت إلى سرب القبطا إذ مرر ون بي

فقاً و منسلی بالبُسکاء تجدیر خ أسر بالقطا هل من معیر جنا حه العلم لی لی من قد هو یت أطیر وأی قطا ق لم تعمر فی جندا حما فعاشت بعنسر و الجناح کسییر والا فن هذا یؤدی رسالة فاشد کره ان المحیب شکور لی الله أشد کو صبور تی بعد کر بی

وندَيرَ انَ شَدُوا ق مَا بَهِن اللَّهُ فَكُنُور

<sup>(</sup>١) بلي : نعم . تائتي : مشتاق .

عَانِي لقَــُاسِي القَــُلبِ إِنْ كُنتُ صابراً

غداة غدد فيمن يسير تسير (١)

خإن لما من غمًا و كما وكر بَةً مُعاودٌ بي تعسد الزُّ فير زفير

إذا جلسوا تجلس نذروا دَ مِي فَكَيْفَ تَرَاهَا عِنْدَ ذَكَ تَجِيرُ (٢) ودُونَ دَ مَى هُوا الرُّمَاحِ كَأَنْهِمَا ﴿ وَوَقَدْدُ خَمِرٍ ثَاقِبِ وَسَعِيدِهُ وزارق مقيل الموت تحت أظبانها ونبدل وسمر مالهان عير (٣)

إذا غيوت أصلام أن ترزيمت معلطة الدسية بن كسور (٤) قطعن الحصى والرَّمل حتى تفلقت قلايًد في أعناقها وضـُفـُور

وقالت: أخاف الموت إن يشحـط النــُوك

فياً كسبداً مِن حُوفِ ذاك الله المؤور(٥)

(١) فيمن يسير تسير : جملة حالية أي وهي تسير فيمن يسير .

(٧) تذروا دي : أوجبوا عي أنفسهم قتلي .

(٣) زرق : صفة لمحذوف أي وسهام زرق . وظباتها : جمع ظبة وهو

حدهاً. وسمر : سهام أيضاً .

- (٤) إذا غزت أصلابهن . الضمير للسهام الزرق فى البيت قبله : ترنمت:

حو صوت مرورها مسرعة في الهواء.

ره) يشحط . يبعد .

عَمْلُ الْمُ عَمْلُ مِنْ وَلَا مُعَاشَقُ الْحَدُّو سَقَمْ أَمْ هَلَ يَعْلَمُ أَسَيْرُ (١) عَلَاقُسُلُ الْدِيلُ : هَلْ تُرَاهَا مِجِيرَتَى فَإِنِي لَهُ مَا فِيهَا لَدَى مَا مِجَدِيرٍ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

من الورثي مطر اب المسشق بكور " بكور" ألكت حين دَرَ الشسوق لي وتر نشمت

فلا صحـل تربى به و صفـير (۲) لهما ر فقدة يسعد نها فكأنما تعاطين كأساً بيدن تدور عمن الوادي فضاء مسيله وأعسلاه أثل ناعم و سدير بو بقر الا يبرَّحُ الدهر ساكناً

وآخر ' وحشی الستخال ِ بَشُور (٣)

وقال أيضاً :

أجدً بأحياء الجيم بكور وبان الأخلاء الذين ترور (٤) وشق عما الجير أن يوم تر حلوا نوى بالكيب يئات عنك تجور (٥)

<sup>(</sup>١) أم عمرو :كنية لليلي مثل أم مالك .

<sup>(</sup>٢) فلا صحل: صحل صوته كفرح بح.

<sup>(</sup>٣) السخال : جمع سخلة وهي ولد الشاة . يثور : يهيج .

<sup>(</sup>٤) أجد: أسرع والاستفهام للتحير . بكور : هو السير أول النهار .

<sup>(</sup>a) شقعصا الجيران: فرقهم بالكليبيباب: اسم موضع، تحور تميل.

براعة مسكروه من البين لم يكن طا دون تكدير الصافاء نكير عب أناه أن ما بين بيشه ونجسران خاضر الجناب مطير (۱) أيد هب عقلى بعد على وإن علا عدارى من بعد المشيب قستير (۲) ومستجهل بعد التسجم نسوة أشار بليسل نحدو همن مشير (۳) تعود دن قتل المسلمين كأنما طن دماء المسلمين طهور وقد ن تروج وارع ما كان تيننا

أجارك من رَبِبِ الزَّمانِ مجَدِيدِ أَرَّدِنَ بِلاَئِي مَا قَضَينَ لُسِبَانَةِ فَقَدِ غَارِ أُوكَادِ النَّيْجُومُ تَغُورُ (٤) وقال أيضاً:

مُشعِفَ الفؤادُ بجارَةِ الجنبِ فظلمِلتُ ذَا أَسَفُ وذَا كُربِ ماجارتِي أمسيتِ مالِكَةُ رُوحِي وغالبةً على المُبَدِّي

وذكر أبو إسحاق بن الهيثم أن رجلام بليلي وهي واقفة على باب خبائها فقالت : أين تريد ياعبد الله ؟ فقال : أريد بني عامر . فزفرت زفرة وقالت :

<sup>(</sup>١) بيشة : واد بطريق اليمامة ومأسدة .

<sup>(</sup>٢) قتير : هو الشيب أول ما يظهر .

<sup>(</sup>٣) مستجهلي : مبتدأ خبره نسوة ، يعني إنهن أوقعته في جهل الحب .

<sup>(</sup>٤) غار : غاب .

بَمَا أَمَّا الرَّاكِ الدُّرُّجِي مَطِّيدًــُهُ \*

عرج لانسيء عنى بعض ما أجدُر() فيارأى الناس من و جدرتضه من الاو و جدى به فو ق الذي أجد الما المدري وحدي و الا يام أجديم

فلما بلغ المجنون ذلك كتب إليها مع ذلك الرجل:

وأنت الني كلفتني دُلج الشرى وجُدوى القطابالجالمتين جُثوم (٢) وأنت الني قطاعت قبلي حرارة وركر قت دُمع المدين فهدو سجوم وأنت الني الخاصيد فرد كظيم وأنت التي أخلفت في كاربه ماوعد تني وأشمت دمن كان فيك يلوم (٣) وأرز و تني للناس ثم تركت في لهم عرضا أدمى وأنت سليم فلو أن قو لا يكلم الجسم قد بدا

بعسمى من قول الوشاة كالوم (٤)

<sup>(</sup>١) المزجى: السائق.

<sup>(</sup>٢) دلج : واحده دلجة وهى الظلمة . السرى : السيرلبلا . وجون القطأ: بيضها أو سودها . بالجلمتين : تثنية جلمة وهى ناحية الوادى .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت وبعض أبيات من هذه القطعة تنسب لابن الدمينة .

<sup>(</sup>٤) يكلم الجسم : يجرحه .

ثم قال(١): إن المجنون اعتلىفبعثت إليه ليلى تعوده و تقول: إن تهيأت ريارتك غدا فعلت . فقال :

المتعاود كريضا أسقمتنه بهجرها

ولو عاودته عاد لايعرف السيقيما

لَقُـكُ أَضْرَ مَـت في القَـلْبِ فَارَآ مِنَ الْجُوكِي

فياً تركت عظماً ولا تركت لحماً

وان على هِنْ النَّاوَاصُدُودِها وَمَاحِلٌ بِي مِنْهَا أَرَى مُحَبِّمُهَا حَمَّا اللَّهِ مِكَاطُلُمُهُما وَمَا اللَّهُ مُكَاطُلُهُما وَلاَئَةُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُكَاطُلُهُما

وقال أيضاً:

وَمُمَّا شَجَانِي أَنْهَا يُومُ وَدُّعت

تَــَقُولُ لِنَمَّا: أَسْمَـتَّـَودعُ اللهُ مَنْ أَدْرِي

وكليف أعز النافس بعد فراقها

وقد صاق بالكتمان من حبر المدرى

فوَ اللهِ وَاللهِ العَدْرِينِ مَكَانُهُ

لقد کاد ر و حی آن یزول بلاأمر (۲)

(١) ثم قال : الضمير لابن الهيثم . (٢) مكانه : فاعل العزيز . بلا أمر : قضاً منه أي قبل وقته .

و مولاً لليسلى: ذا قتيلمن الهسجس

قال أبو بكر : مر رجل بالجنون وهو يتردى في الرمل ، فقال : مالك ما أبا المدى؟ فقال:

بي اليوم ماني مِن مُعيام أصابى ﴿ فَإِ يَاكَ عَنْكُي لَا يَكُن بِكَ مَابِيا كَانَ دُمُوعُ العَيْنَ تُـسَقِحُ فُدُو نَهَا ﴿ غَدَاةً رَأَتُ ۖ أَطْعَانَ لَيْلِي عَواديا غروب أثر تهمّا نو ضع ممار ب مملقة تروي نخيلا صواد با(١) أمرات ففاضت من 'فروع كر حثيثة على جدو ُل

يعلو فنأ مُتَـعاد يَا وَقَدْ بَمُدُوا واستَـطُردُوا الآلَ دو لهم

بديمُـو مَة قَـَفر و أنر ات جاديا(٢)

قال: ثم تأوه واستعبر فرأيت دموعه تتبادر على خده كاللؤلؤ المنشور، وسمط الجان المفصل بالشذور ، شفماً ووترا ، وقال:

<sup>(</sup>١) غروب : جمع غرب فاعل تستى فى البيت قبله وهو اللولو العظم. أثرتها : بددتها . نواضح : هي الابعرة يستى عليها . ورواية الاغاني : غروب أمرتها نواضح بزَّل على عجل عجم يروُّين صاديا (٢) الآل : السراب . بدعومة : صحراء ، جاديا : سائلا أي مكانا أسال فيه عنهم.

ذكر تُ عَشيَّة الصَّدَ فين ليلي وكل الدَّهر ذِكر اها جديدُ (١). إذا حال الغُسرابُ الجوانُ دُوني

فقلن: لقـــد بكيت . فقالت: كلا"

وهل تبدكى من الطارب الجالمية ولكن قد أصاب سواد عين معويد قد كا أطرف حديد (٤) فقال : فما لدم عيمها سواد أكتا مقلتيك أصاب عود وقال أيضاً:

ألا قاتلَ اللهُ الهـوَى ما أشدَّهُ وأسرَعهُ للسَرْمِ وهـُـوَ جليدُ دعانى الهوَى من نحو ها فأجبته فأصبح بى يَستنُّ حيثُ يُربدُ (٥)

<sup>(</sup>١) الصدفين : هما ناحيتا الشعب أو الوادى .

<sup>(</sup>٢) الجون: الأسود.

<sup>(</sup>٣) ألية : حلفة .

<sup>(</sup>٤) عويد: تصفير عود حديد: حاد.

<sup>. (</sup>٠) يستن : يسير .

حدثنا أبو عمرو الشيبانى قال: حدثنا نوفل بن مساحق ، قال: خرجت وما أتصيد الأروى ، ومعى جماعة من أصحابى ، فلما صرت بناحية الجمي إذا أنا بأراكة قد بدا منها قطيع من ظباء وشخص إنسان برى فى ظل تلك الآراكة ، فنمجب أصحابى منه ، وعرفته ساعة رأيته . فتخففت من ثيا بى وخرجت أمشى رويداً حتى أتيت الآراكة فرقيت عليها ، وأشرفت عليه وعلى الظباء ، وإذا أنا به قد تدلى الشعر على حاجبيه ، وعينيه ، فلم أكد أعرفه إلا بعد هوى من النهار، وهو يرتعى من ثمر الآراك لا يرفع رأسه ؛

ختمثلت بشيء من شعره ، وهو : على ذمّت يدّار اليسلى كأنها إزار ان من 'برد لهمّا خلقان (١) وكيفَ إلى ليلي إذّارم أعطه ي وصار وسادي منسكي و بنا فر (٢) وحدّت بأعلى بيشتين فاصبحت يما ندّة والرّامس غير كمان (٣)

وقيل: إن المجنون لما شهر أمره بلبلى خطبت له فأبى أبوها أن يزوجها، وهكذا كانت العرب إذا شهر رجل بحب امرأة لم يزوجوها منه (٤) فاشتد وجده، وتراقت سورة عشقه، وكان له عمر بقال له يزيد، وكان شجاعاً بطلا آلى ألا يتزوج المجنون بليلى ولا أحد من الناس إلا قتله. فأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) برد: هر الكساء المخطط خلقان: قد بليا وتحرقاً .

<sup>(</sup>٢) رم أعظمى : صارت ترابا .

<sup>(</sup>٣) بيشتين : تثنية بيشة وهي واد بطريق الىمامة أو مأسدة والرمس : القُبر . (٤) هذه عادة جاهلية .

إلا أيمرًا الشَّدِينِ الذِي مابنيًا يَرْضَى

شقيت ولا أدركت من عيشك الحفضا (١)

شَقَيتَ كَا أَشْـُقَيْدَتَىٰ وَتَرَكَّتَنِي الْهِيمُ مَعَ الْهَلَاكُ لِاَ أَطْعَبُ الْفَصْلُ الْفَصْلُ الْفَصْلُ أَمَا وَاللَّذِي أَبِيلًى بَلِيدًى بَلِيدًى وَأَصْدَى لِلْيَهَالِيمُنَ مُورَدُ فَى الْحَضَلَا لَاعْطَيْتُ فَى لَيْهَا لَلْ صَا مَنْ يَبِيعْنُهُمَا

ولوأكثرُوا لو يمولو أكثرُوا الو يمولو أكثرُوا القرضا(٢) فكم ذاكر ليسلى يعييشُ بكربة فيسنفسضُ المبيحينُ يذكرُ هانفضاً وحقُّ الهوى[نيأ حسَّمنَ الهورَى على كبدي ناراً وفي أعظمُ من الهورَ

كأن فُوادي في مخـاليبِ طـــاثر

إذًا ذكر تَهَا النَّهُ فَ مُشدَّت بهِ قَدَضَا (٣) كَانَ فِي إِلَا مُلاَت بهِ قَدَضَا (٣) كَانَ فِي إِلَا مُلاَت بهِ قَدَضَا ولا تَعرضا وأغشَى فينُحمَى لى من الارض مضجمى وأغشَى فينُحمَى لى من الارض مضجمي وأصرَع أحيانا فالنزم الارضا(٤)

<sup>(</sup>١) على هـذه الرواية يـكون المراد بالشيخ يزيد السابق، وفي رواية أخرى أن الشيخ هو أبو ليلي . الحفض : العيش اللين .

<sup>(</sup>٢) يبيمها : يزوجها لى . القرضا : المال الذي يعطى فيها :

<sup>(</sup>٣) فى رواية أخرى – إذا ذكرت ليلي يشد به قبضا .

<sup>(</sup>٤) وأغشى: يقال - غشى عليه - ألم به ماغشى فهمه وأفقده الحس.

رَضِيت بِقَـتَنَلَى فَى هُوَ اهَا لَانَى ﴿ أُرَى مُحَبِّمُ احْتَمَا وَطَاعَتُهُ الْوَصْلَا إِنْ الْمُؤْمِدُ الْوَكُومِ الْمُؤْمِدُ الْوَكُومِ الْمُؤْمِدُ الْوَكُومِ الْمُؤْمِدُ الْوَكُومِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

وكانك من نفسي وكنت لهيا أرضى وكانك لهيا أرضى ولان من دُونِها بعضاً الله من دُونِها بعضاً

قال (١): سمع عمه هذه الابيات رق قلبه له، وقال: لايتـزوجها أحد سوى ابن أخى إلا قتلته . فمكت برهة من دهره ، ثم إن يزيد هلك فأنشأ يقول:

تخلیل هل قبط بنتهمآن راجع لیدالیه أو أیامهٔ بُن الصّوالح (۲) الا کلا ولا ایامنا بهٔ تالع رواجع ماأو دی بر ندی قادح (۳) اذ المَد ش لم یکدر علی ولم یَمنُت

يَزِيدُ وإذ لى ذُو العَمقيدَةِ نَاصحُ

قال: فطبرها من كلجانب، فأخبرت أن أباليلي حج بها؟ فرآها رجل

والحركة : فيحمى لى : في رواية – فيخني لي .

<sup>(</sup>١) قال : أي من روى عنه قصة عمه يزيد بصيغة قيل فيما سبق -

<sup>(</sup>٢) بنعان : جبل كانا يجتمعان فيه .

 <sup>(</sup>٣) ألا لا : أي ليس براجع . بمتالع : جبل .

مَن ثَقَيفَ فَحْطَبُهَا فَرُوجِهِ (١) فَبَلَغَ الْمُجْنُونَ ذَلَكُ فَأَنْشَأَ يَقُولَ: الا إن ليدلى العدا مراّية أصبحت تقطعُ إلا من تُـقيف حبا لهدا إذا التّـفتـّـت والعديسُ صعر من الدُّبرَى

بِنْ عَدْ تَّى عِبْرَةَ الْمَدِينِ جَالْمُمَا(٢) فِي عِبْرَةَ الْمَدِينِ جَالْمُمَا(٢) فَهُم حبسوها محبس البُدن و ابتغى بها المالَ أَقْوَ الْمُ الْاقْلُ مَالْمُمَا(٣)

(۱) جاء – فى الآغانى – أنه لما شهر أمر المجنون وليلى و تناشد الناس ره فيها خطبها وبذل لها خمسين ناقة حراء ، وخطبها ورد بن محمد العقيلى وبدل لها عشرا من الإبل وراعيها ، فقال أهلها : نحن مخيروها بينكما ، فن اختارت تزوجته . وخلوا إليها فقالوا : والله لئن لم تختارى وردآ ننمثلن بك : فاختارت وردآ فتزوجته على كره منها . وهدذا هو الصحيح فى أمر ورد الذى تزوجته ليلى ، لاما سبق من أنه سعد رئيس تجار بغداد ، لأن المجنون وليلى مانا فى دولة بنى أمية ، ولما يدركا بغداد ولا الدولة العباسية ،

١) العيس: جمع أعيس وهو البعير لونه أبيض فى سواد. البرى: د --- برة وهى الحلقة التى توضع فى أنف البعير. بنخلة: نخلة الشامية واليمانية واديان على ليلة من مكة. جالها: جانبها، والبيت ينسب لابن الدمينة مع تغيير يسير.

(٣) البدن : جمع بدنة وهى الناقة أو البقرة المسمنة . ألا قل مالها : جملة دعائية لأنها أطاعتهم :

وقال أيضاً :

الا يَا مَا يُعَى لَيْلَى بَمَـكَةَ صِلَمَّةً تَبَايِعَتُمَا هَلُ يَسْتُوى الْمُنَانِ(١) فَيَا يُعِنِي الْمُنانِ(١) فَيَا الْمُنْ الْمُلِي مِا لِي مِالِهِ لَيْلًا لِيلًا هَمَا تَعْبِنَانِ (٢)

وقال أيضاً :

تحبيب ناى عنى الزمان بقر به فصد قصد قو دا يغد عنى الزمان بقر به فلا المائ بقر به فلا المائ بقر به فلا المائ مدالة ورو حشة مه مه جور و دال غريب في العقب الآيام هل فيك مطمع لود حبيب أو لد فع كروب (٣) حكى الوالي قال: حدثني رجل عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي (٤) قال:

حكى الوالبي قال : حدثني رجل عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي(٤) قال : خرج رجل منا إلى ناحية الشام وبلاد نجد في طلب بعير له ، فأتى أحياء بني عام ، فإذا خيمة رفعت له فقصدها وقد بل المطر ثيابه ، فلما دنا إذا امرأة

<sup>(</sup>١) يا بائعي ليلي:هما أبوها وآخر معه ضلة:ضلالا دعاء عليها أن يضلا .

<sup>(</sup>٢) المبتاع ليلي : المشتريها وهو زوجها .

 <sup>(</sup>٣) فياعقب الآيام : جمع عقبة وهي الليل والنهار لأنهما يتعاقبان .

<sup>(</sup>٤) هذه القصة من أولها إلى آخرها أسطورة ، لأن المجنون وليلى مانا فى دولة بنى أمية ، ولم يدركا عهد إسحاق بن إبراهيم الموصلى فى دولة بنى العباس على أن هذه القصة وردت فى الأغانى عن أشياخ من بنى مرة قالوا: خرجمنا رجل الخالخ ، فلابدن أفى رواية الديوان تحريفاً من النساخ سقط فيه بعض السند بعد إسحاق ، وقد وردت أيضاً فى – الشعر والشعراء – لابن قتيبة .

كلمته فقالت: أنزل أيها الرجل. قال: فنزلت وحططت رحلي وراحت إبلهم وغنمهم ، فإذا نعم كثيرة ، وحل خصيب ، فقالت لبعض من كان مع الإبل: سلوا هذا الرجل من أين أقبل ؟ فقلت: من ناحية نجد وتهامة . فقالت : ياعبد الله ، بمن نزلت هناك؟ قلت: ببني عام ، فتنفست الصعداء ، فقالت : بأبي و نفسى بنو عام : ثم قالت : وهل سمعت بفتي يقال له قيس ويلقب بالمجنون ؟ فقلت : نعم ، والله نزلت بأبيه ، ولقد أتيته حتى نظرت إليه بهم في الصحراء مع الوحوش لا يعقل حتى تذكر له ليلي ، فإذا ذكر وها ثاب في الصحراء مع الوحوش لا يعقل حتى تذكر له ليلي ، فإذا ذكر وها ثاب إليه عقلة فيحدث بحديثها ، وينشد شعره فيها . قال : فرفعت الستر بيني وبينها ، فإذا هي شقة قر لم تر عيني قط أجل منها ، وقالت : هل تروي شعره ؟ قلت : بلي . هو الذي يقول :

أنيرى مَكَانَ البَدرِ إن أَفَلَ البدر

وقوى مَقامَ الشمس ما استأخر الفجر (١)،

ففيك من الشمس المنيرة ضوؤها

ولَيْسُ لَمَا مِنْكُ التَّابِيمِ والثَّافِيُّ

بلى لكِ نُدُورُ الشَّمْسِ والبيدرِ كَانَّهُ \*

ولا حملت عيدنيك شمس و لا بدر لك الشرقة اللالاء والبدر طالع واليس لها منك التراثب والنحر (٢).

(١) أفل : غاب .

(٢) الشرقة : شرقة الشمس علو شروقها ، اللالاء : الساطعة .

ومن أبن الشمنس المنير أو بالجنحى مكحولة العينين في طر فها فتر (١) وأنيَّ لهــًا من دَلَّ ليليُّ إذَ ا انشنــَت

بِعَــيْــني مَهاة الرَّمل قد مسها الذَّعر (٢)

تبسِّمُ ليلي تعن ثناً يَا كُأنَّهُا أَقَاحِ بَعِن عَاه المراتضين أو در (٣) مُنعَسِّمةً لو باشرَ الذَّرُّ جِلدهـمَا ﴿ لاَنسَّ مِنهِـمَا فَي مَدَ ارجِهَا الذَّرُّ إذا أقبلت تمشى تقارب خطوهما إلى الأفر بالأدني تقبيسها البرر (٤) مريضة أثناء التلَّعطيُّف إنها ﴿ تَخَافُ عَلَى الْأَرْدَافَ يَثْلَمُهَمَا الْحَصُّرُ

فَا أَمْ خَشْفَ بِالْعَقِيقَ بِينِ تَرْعُونَ ﴿ إِلَى رَشَّا طَفَّلَ مِفَاصِلُهُما تُحِدِرُ ( ﴿ ) ﴿

(١) فنز : فتور من الحياء .

(٢) مهاة الرمل: أنثى بقر الوحش .`

(٣) أَفَاح : جَمَّع أَقْحُوانَ وَهُو نَبَاتَ أُورَاقَ زَهُرَةً مَفَلَحَةً صَفَيْرَةً لِتُشْبُهُ ۖ بها الأسنان . يجرعاً. المراضين : المراضان واديان ملتقاهما واحد أو هما؟ موضعان أحدهما لسلم والآخر لهذيل. وجرعاؤهما رملتهما الطبية المنبت لا وعوثة فها . أو الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل . أو الدعص. لا ينب : أو الكثيب جانب منه رمل وجانب حجارة .

(٤) البهر : يقال ــ بهر و أنبهر ــ انقطع نفسه من السمى الشديد . (ه) فما أم خشف : هي الظبية لأن الخشف ولد الظبية . وهو مبتدأ خبره قوله فيها سيأتي ـ بأحسن منها ـ بالعقيقين : تثنية عقيق وهو الوادى وكل مسيل ماء شقه السيل:قديما فوسعه . رشاً : هو ولد الظبية إذا تحركومشي ح يقال ـ خدر الظبي كنصر ـ تحير أو تخلف عن القطيع .

جُمُخَضَلَمُ عَادَ الرَّبِيعُ زُهَاءً هَا رَهَا يُمُ وَسَمَّى سَعَانَبَهُ كُوْرُ رُّ (١) وَقَفْسُنَا عَلَى أَطلالِ لِيسلى عَشَيْسَةً

بأجرَع أحزوًى وكهي طامسة در (٢)

عجادُ بها مُمزُ فان أسدحُهُم باكر ﴿ وَآخِر مُمِهَادُ الرَّوَاحِ لِهَاوَ بَجِرُ (٣) ﴿ وَاحِ لِهَاوَ بَجِرُ (٣) ﴿ وَقُولُ مِنْ الْكُورَ أَنَّ السَّيْمُ لِهِمَا

وأنوارُ ها واخصـوَ صلَ الورقُ النضرُ (٤)

ردَ وَ احاً وبقد حندت أوائل لينلهـا

رَوَانْحُ للاظلام ألوانها كادرُ (٥)

(۱) بمحضلة : أرض ندية . زها ها : مقدارها : مقدار أى لم يترك شيئاً منها . ره ثم وسمى : رهائم جمع رهمة وهى المطر الحقيف الدائم . والوسمى أول مطر الربيع ، والمضاف والمضاف إليه بدل من الربيع .

(۲) بأجرع حزوى : حزوى اسم موضع . وأجرعه رمله الطيب المنبت وقيل فيه غير هذا كما سبق فى جرعاء فى البيت السابق . وهذا البيت وما بعده كأنه منقطع عما قبله ومعترض بين المبتدأ السابق وخبره .

(٣) مزنان : سحابان . أسحم باكر : أسود فىأولالنهار . معهاد الرواح: يمطر فى آخر النهار . زجر : صوت رعد .

(٤) الخزامى: نبت زهره من أطيب الازهار.

(ه) رواحاً : مفعول مطلق لفعل محذوف أى تروح رواحاً . والضمير الخشف السابقة . والرواح الرجوع آخر النهار .

منقلَّبُ عَينَ خازل آبِينَ مُرْعُو وآثارآيات وقد رَ احت المُهُمرُ (١) باحسَانَ من ليلي مُمَّدة نَظرَ ةَ إِلَى التفاتا حين وليَّت باالسَّهُم (٢) عاذية عَيْنَى بدمنع كأيمًا تحليّبُ من أشفار ها دُررُ غزرُ رُ فل أَرَ إِلاَ مُقَلَةً لَم أَكَدُ بَهَا أَشْمِرسُومَ الدار مافعلَ الذكر (٣) وَفَعَنَ بِهَا خُوصِ العُنْيُونِ وُحُوها مُلفَيِّمة تر باً وأعينها غزر (٤) وماذلت محمَّدود التَّصير في الذي

ينـُوبُ ولـكن في الهوكي لينـس لي صبر هــ

فقالت: هل من مزيد؟ فأشدتها:

أليْس الليَّدَلُ يجمعُدُنَى وليلَى كَفَاكَ بِذَ الَّ فِيهِ لنَّا تَدَّالَى تركى وَضحَ النهارِ كَمَا أَرَاهُ وَيَعلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلاَنِي قال: فوالله ما أتممت البيتين حتى شهقت شهقة وسقطت على وجهها تبكى، حتى ظننت أن كبدها قد تصدعت، فقلت: ياهذه، أما تتقين الله الذي الميام معادك لا فا علقت ما فلت لها، ثم قامت بعد حين وأنشأت تقول:

<sup>(</sup>١) مرعوا : راجع ، السفر : جمع أعفر صفة للظباء .

<sup>(</sup>٢) السفر : المسافرون .

<sup>(</sup>٣) أشيم رسوم الدار ؛ أنظر إليها لاتحققها .

<sup>(</sup>٤) خوص العيون: هي النوق عيونها غائرة. وحوها: هي التي في. عينها حوة وهي سواد إلى الجفنرة أو حمرة إلى السواد. تربا: ترابا ، وأعينها . غرر: كثيرة الدمع مع تعب السير.

الا ليت شعرى والخطوب كثيرة

مَى رَ حل ُ قيس مُسَّتَ قَـل ُ فَرَ اجع ُ (١) مَى رَ حل ُ قيس مُسَّتَ قَـل ُ فَرَ اجع ُ (١) مَا يَعْ فَلَ الله ُ صَائع ُ مُ الله عندها ثلاثاً تسالنى عن خبره ، وتبكى بكاء بتوجع لها كبدى ، فوالله ماظننت أحداً يجدكو جدها ولوعتها ، فلها أردت الرحيل سألت عنها فاذا هى ليلى العامرية .

وذكر قيس بن معمر قال: قلت لليلى: من أعز خلق الله عليك؟ قالت من إذا عثرت نهضت باسمه، وإذا رقدت حلمت بوجهه، قيس بن الملوح. قلمت: فهل قلت في ذلك شعراً؟ قالت: نعم، وأنشأت تقول:

وإن كان صدرى من هراه كييش (٣)

قال: أبو جامع لبيد بن عندسة: حدثنى بعض الرواة أنه قيل لليلى العامرية: والله لئن لم تنتهى عن ذكره لنقتلنكا معا. فبعيت إلى القائل على يد مولاة لها رقعة مكتوبا فيها.

<sup>(</sup>١) مستقل: يقال استقل ألقوم ـــ إرتحلوا .

<sup>(</sup>٢) مذلت: خدرت. (٣) يجنه يستره. يحيش: يغلى ويضطرب.

توعدي قوس بقتسلى وقتسله

فَقُـلُتُ ؛ اقتُـلُو نِي واتركوهُ من الذنب

ولا تتبعوهُ بعُـن قتْلَى ذِلْةً كَنْي بالذِّي يَلْقَاهُ مِن سُورةِ الحب(١) . وقال الحسن بن سهل : أنشدني أحمد بن إسهاعيل الكاتب لليلي العامرية :

قد كنات حاذيرة للدَّ هر عارفة أن سو ف يطلبني بالرَّمي مُفتقد ا(٢) حَتَّى رَمَّا نِي بَمْنُ قَدْ خَلَّ عَنْ صَفَّتَى

فَ أَرَى لَى بَهِ وَ يَدْلِي الْغَدَّ أَهُ ۚ يَدَ ا(٣)

لِقَـٰتُ الدَّوَاةَ بَمَامِ العَـٰنِينِ ثُمَّ بِهِ كَنْـَابْـتُ مَالِكَتُـبُ الجَمْـُودُ إِذْ جِهدَ ا(ع)

هذا الوداع لمن ووحىالفداءُ له م قد خفف ت الا أرَّاهُ بَعدهُ أَيْدًا

قال أبو بكر: ذكران الجنون لما تراقت علته إلى ضعوبة وعسرعلاجه وأعياً الأطباء دواؤه ، ولم ينجع فيه الدواء ، وصار إلى أسوإ حالة من توحشه فى الصحارى ، شق ذلك على ليلى وأذهلها ، فدعت بغلام وكتبت إليه أبيتم الله الرحمن، والله يا ابن عم إن الذي في أضعاف مابقلبك ، وَلَكُن وَجُدِتِ السَّرَةُ أَبْقَ للرَّدَّةِ ، وأحمد في العاقبة ، وكتبت آخره :

<sup>(</sup>١) سورة الحب: شديه:

<sup>(</sup>٢) يطلبني بالرمي : يرميني بحوادثه . مفتقداً . افتقده طلبه وبحث عنه ,

<sup>(</sup>٣) جل عن صفتي : عظم على فلم أطقه .

<sup>(</sup>٤) لقت الدواة: جعلت لها ليقة وأصلحت مدادها .

فلو° أن ما ألق و ما بى من الهوى بار عن ركنساه صفاً وحديد (۱) تقطيع من و جدر وذاب حديد ه

وأمسى تراه العين وهـو عيد (٢)

ثلاثون يو ما كل آيوم وليدلة أموت وأحيدا إن ذا الله يد (٣) وأمرت الغلام بطلبه حيث كان من الأرض ورد الجواب عنه ، فعنى الغلام ولم يزل يطلبه في الصحاري حتى أصابه في يوم صائف شديد القيظ والسموم ، قد لجا إلى كهف جبل عظيم ، وهو مطرق ينكت الأرض

بأصبعه ويقول:

أَرِحَنَّ إِلَىٰ لِيلِي وَإِنْ تَسْطَتِ النَّدُوى بِلِيْلِي كَاحِنَّ البِرَّاعُ المُـُشَـَةُ لَـبُّ (٤) يقولونَ : ليلي تَعَنَّ بَتْلُكَ بَعِبْها الاحبَّـذاذَ الْ الحبيبُ المَـذَّبُ

فدنا منه وقال: یاقیس، هذا کتاب لیلی وهی تقرأ علیك السلام، فلما ذكرها رجع إلیه عقله واستوی قاعداً، و تناول الكتاب وقرأه وجعل یکی ویقول:

. (۲) عميد : مهدود .

<sup>(</sup>١) بأر عن: هو الجبل الطويل . ركناه: جانباه . صفا : صحر أملس.

<sup>(</sup>٣) ثلاثون يوما : هي أيام الشهر . أموت وأحيا : تعنى أنها تموت إذا الشتد بها الياس ، وتحيا إذا بدا لها شيء من الأمل .

<sup>(</sup>٤) شطت : بعدت . ﴿ القلم . المثقب : المشوق . وحنينه صوته بند الكتابة .

إذا جاءني منها الكيتاب بعينه

خلو"تُ بِبَــيتي َحيث كنتُ من الار ْض

فأبْكَى لِنسَفْسَى رحمَـة " مِن جفــا يُها ۖ

و يباكى من الهجران بعدضى على بعد ضى وإنى لاهدواها مسيئاً ومحسيسناً وأقضى على نفسدى لها بالذى تقضى فحدى منى أيام مسيطك لاتمد ضى فحدى منى أيام مسخطك لاتمد ضى ثم أجابها عن كتابها بهذه الابيات:

أيام المردية تفسى الحبيب صبيحة

بمن والى مَن حِثْمًا تَشِيبَانُ (١) بمن والى مَن حِثْمًا تَشِيبَانُ (١) بمن لو أَرَاهُ عَانِياً لَفِدَا فِي (٢) فَن مُبْسَلِغ عَني الحَبِيبَ رَسَالَة بِأَنْ فَوَا دِي دَائِمُ الحَفْقَانِ وَأَني مَنْ وَجَدِ الْآسَى تَكِيفَانُ (٣) وأَن تَمَنُّوعَ مِنَ النَوْمُ مُدَنَّفُ وَعَينَايَ مِنْ وَجَدِ الْآسَى تَكِيفَانِ (٣)

Market Harris

<sup>(</sup>۱) هذا البیت مروی عن عروة بن حزام وكذلك الذی بعده : فیا واشی عفراء و یحکما بمن وما و إلى من جثما تشیان بمن لو أراه

نني الحبيب: بعده وإعراضه.

<sup>(</sup>٢) عانياً: أسيراً.

<sup>(</sup>٣) مدنف: مريض. تكفان: ترسيلان البميع.

وضمنه:

وَ جَدْتُ الحَبُّ نِيرَ اناً لَلظَّى قَلُوبُ الْعَاشَةِينَ لَهَا وَقُودُ فلو كانت إذَ الحترقتُ تَفَانتُ ولكن كلَّمَا احترقتُ تَعُدُدُ كأهلِ النَّارِ إذْ نَضَحَدَتُ جلود أعيدَتُ للشَّقَاءِ لَهُمْ مُجلود وضنه:

أَمَا والذِي أَعْـُطَاكُ بَطْشَأَ وَقُوْةً

و صبراً وأز ركى بى و نقص من بطشى (١) لقد محدض الله الهوى لك خالصاً وركبته فى القلب منى بلاغش تبراً من كل الجسوم وَحَل بى فإن مت يوما فأطلبوه على نعشى سلى الليدل عنى هل أذ وق ر وقاد من وهل لضاء على مد تقدر على فرشى

وذكر أبو بكر قال: مربعض الأطباء بحيهم، فسأله أبو المجنون: ما تعالج؟ قال، أعالج كل مسحور، قال، مكانك لآتيك بابن لى يهيم فى الصحراء، فحرجوا فى طلبه فما زالوا يطلبونه حتى قدروا عليه وأد خلوه إلى الطبيب، وأقبل يسقيه فلما أكثر عليه المعالجة أنشأ يقول:

ألا باطبيب الجن و يحك داو في فإن طبيب الإنس أعياه دا تيما اتيت طبيب الإنس تشيخا مداوياً عكم أيعطى في الدواء الامانيكا

(۱) أُذرى بى : وضع من حتى .

1.12

فقالت له : ياعم "حكماك فاحتاكم

إذا ماكشدفت اليوم ياعم ماييا عفاض شراباً بارداً فى زُجاجة وطراح فيه سلوة وسقا نيا(١) فقلت و مرضى النّاس يسعون حوله

أُعَلُوذُ بُرِبِ النَّاسِ مَنْكَ مُدَّاوِيَا فَقَالَ : شَفَاءُ الخُلُبُ أَنْ تُلُصَّقَ الْحَسَلَا

بأحشاء كمن تهوى إذا كأنت خاليـًا

فقال : وايم الله عاشق ، ودواؤه أن يلصق الحشا بأحشاء من يهوى . والجحنون بعض شفتيه ولسانه حتى خاوه ، ثم نهض فضى على وجهه ، فبينها هو يدور إذرأى نارآ فى سفح أكمة فدنا منه فإذا هم قوم رعاة فقال :

رُعاة الليل مافعـَل الصّباح وما فعـَلت أو الله المـلاح وما بَالُ الذّين سَبوا فـوَادى أقامـُوا أم أَجَـد بهـِمر و آحُ (٢) وما بالُ النّدوم مُعلَّقات بقلب الصبّ ليس لها براحُ (٣) كأن القـلب ليلة قيل يُغدّى بليّدلى العامرية أو يراحُ (٤)

<sup>(</sup>١) فخاص شراباً: خلطه . سلوة: مايسلى عن الحب الذي أوقعه في الجنون . (٢) أجد: أسرع . رواح : سير آخر النهار .

<sup>(</sup>٣) براح زوال.

<sup>(</sup>٤) ذكر صاحب تربين الأسواق - أن هذا البيت والبيتين بعده =

قطاة " غراها شرك فبانت بجاذبه وقد علم ق الجناح (۱) الحما فرخان قد " ثركا بقفر و عشاره ما تأصف قه الرياح إذا سمعنا فهبوب الربح هبنا وقالا: أمنا تأتى الرواح (۲) فلا بالليسل نالت ما تُرجى ولافى الصديح كان لهما براح رماة الليسل كوندواكيشف شتم فقد أودى في الحب المتاح (۳)

وقال أبو بكر: إن الجنون بينها هو ذات يوم فى أودية مضلة ، قد أسند ظهره إلى بعض الصوى(٤) حزيناً كثيباً ، إذ مر به فارسان فنعيا إليه ليلى وقالا : مضت لسبيلها . فحر المجنون مغشيا عليه ، فلما أفاق أنشأ يقول : أيا ناعيتى ليلى بجانب هضه أما كان يَنعَاها إلى سواكما وَيَاناً عِيى ليلى بجانب مضبة فن بعد ليلى لا أمرت قو اكما(ه)

= قالها حين بلغه أن ليلي نقلت إلى زوجها من ثقيف . يغدى : يسار بها فى أول النهار . يراح : يسار بها فى آخر النهار .

(١) غرها شرك : خدعها فعلقت به . وروى ــ عزها ــ أى غلبها .

(٢) الرواح: خبر مبتدأ محذوف أى هذا الرواح الذى تاتى فيه ، وقد روى البيت:

إذا سمما هبوب الربح نصًا وقد أودى بهما القدر المتاح

(٣) المتاح : الذي أتيح وهي. لي .

(٤) الصوى: أعلام الطريق من الحجارة .

(٥) لا أمرت: لاصلبت ، واشتدت جملة دعائية .

و يَانَا عَيَـنَى لِيلِ لَقَـدَ هِجَدُّمَا لَنَـا تَبَارِيحَ نَوْحِ فَى الديارِ كَلا كَا فَلا عَسَدُّمَا حَتَى يَطَــولَ بَلا كَا فَلا عِشْدُما حَتَى يَطَــولَ بَلا كَا وَالسَّلَمَ وَيَا مَعِينَ عَجَائِبًا فَيَبُو تَدُكَا إِنِى أَحِبُ رَدًا كَا(١) وَالسَّلَمَ اللَّهُ عَلَى أَحِبُ رَدًا كَا(١) أَظْنَدُ كَمَا لَا تَعْلَمُانِ مُصِيبَتَى لَقَدْ حَلْ بِينُ الْوَصَلِ فَيَا أَداكا

قال: ثم مضى حتى دخل الحى بعد مالم يكن يمر به إلا من بعيد، فأتى أهل بيتها فعزاهم فعزوه، فقال: دلونى على قبرها، فلما عرفه رمى بتفسه على القبر والتزمه، وأنشأ يقول:

أيا قبرَ ليلي لو شهَدُ ناك أعولت عليكَ نساء من فصيح ومن بحَمَ مُ ويَا قبرَ ليلي أَكِرِ مِن بحِلها يكن لكَ مَاعشَـٰنا عَلَيْنَا بها نعم ويا قبرَ ليلي إن ليلي غَـريبة بأرضك لاخل لديها ولا ابن عم ويا قبرَ ليلي ما نضمَّـٰنـْتَ قبدُلمَـا تشبها لليلي ذَا عَفاف وذَاكرم ويا قبرَ ليلي غابت اليوم أمْدها وخالتُها والحافظون لها الذهم (٢)

قال أبو بكر: ثم إنه كان يأوى إلى قبر ليلى ويدور نهاره ، حتى جف جلاه على عظمه ، واشتدت بليته ، فسكت علىذلك دهراً . ثم إن رجلا(٣)

<sup>(</sup>۱) نبوتكما : بعدتما عنى وفقدتكما ، دعاء عليهما بذلك . وروى – عوتكما ـــ رداكما : هلاككما .

<sup>(</sup>٢) المنتم : العبود .

<sup>(</sup>٣) قيل: إنه كان رجلاشاميا مغرنمابا شماره وأشعار قيس بن فريح ، 🚤

أحب لقاءه والنظر إليه وإلى ناحية نجد، قال الرجل: فلما صرت إلى بلدهم سرت إلى محلتهم، فإذا أبوه شيخ كبير (١) وحوله أبناء ذوو أموال وهيئات ونعم ظاهرة، فسألتهم عن الجنون فبكوا بكاء شديداً، ثم قال الشيخ كان والله أحسن هؤلاء، وإنه عشق امرأة من قومه لم تكن في المال مثله، فلم أر تزويجها إياه، وما أظن أنه يبلغ من حبها ما بلغ، فلما تمادى به الحبطلبناها فنعها أبو هاثم زوجها غيره، فجن ابني بها وجدا فيسناه وقيدناه، فكان بعض لسانه وشفتيه حتى كاد يقطعهما. فلما رأينا منه ذلك خلينا سبيله، فذهب في هذه الفيافي يرعى مع الوحوش ويرد المياه، ونحن نبعث إليه كل يوم بطعام وشراب فيوضع له حيث يرى، فإذا انتجى عنه الواضع جاء وأكل قلت: فأن أحب لقاءه، فدلوني عليه قالوا: أخرج إلى هذه الصحراء فإنك تصيبه فإني أحب لقاءه، فدلوني عليه قالوا: أخرج إلى هذه الصحراء فإنك تصيبه بعض شعر قيس بن ذريح، فإنه معجب بشعره قال الأعرابي: فذهبت بعض شعر قيس بن ذريح، فإنه معجب بشعره قال الأعرابي: فذهبت هاصبة فقلت: أحسن والله قيس بن ذريح حيث يقول:

وإنى لمفنن مع عين بالبُكا حداراً لماقد كان أو هوكا بن (٢)

= وسياق القصة هنا يفيد أنه كان أعرابيا ، فلعله كان من أعراب الشام .

(١) مقتضى هذه الرواية أن أباه لم يمت قبل اختلاط عقله ، وقيل إنه مات قبله .

(٢) لما قد كان : من فراق المحبوبة ، ورواية – الشعر والشعراء – لابن قتيبة : جذار الذي لما يبكن وهو كائن . وما كنت أخشى أن تكون منيستى بكفسى إلا أن ماحان عا ين (١) وقالوا: غدا أو بعد ذ اك بليلة فراق حييب بان أو هو با ين (٢)

قال : فبكي بكاء شديداً وسالت دموعه على خده وأنشأ يقول :

لصدفراء فى قلبى من الحب 'شعبة" هو "ى لم تر مه 'الغانيات 'صميم (٣) بع حل بيت الحب ثم اند كى به فر الت 'بيوت الحيو هو مقيم (٤) ومن يَتهيد ف حبور فر أذ أد م تمت ويعش ماعاش و هو سقيم (٥) في ان صاد ذيد عن بر د مشر ب وعن بالسلات الماء وهو يحوم (٦) بكت داره م من فقد هم وتهللت من

دُمُ وعي فأي الجازع بن ألوم

أهـذا الذي يَبـٰــكي من الطون والبـالا أم آخـر يَــبـكي شـّجـــوهُ ويتهم

<sup>(</sup>١) ماحان : هاك ، وفي رواية ــ من حان . حائن : هالك .

<sup>(</sup>٢) رواية الأغانى: لم يبن وهو بائن .

<sup>(</sup>٣) شعبة : صدع . الغانيات : اللاتي غنين بالحسن .

<sup>(</sup>٤) الحب: المحبوبة . وفي رواية – بيت الحيي .

<sup>(</sup>ه) يتهيض: يكسر .

<sup>(</sup>٦) ذيد: منع . يحوم: يدور حول الماء .

إِلَى اللهِ أَشَكُوا حَبُ لِيلَى كَاشَكَا إِلَى اللهِ فقد الوالدين يقيم يقيم جَفَاهُ الأَفْرَبُونَ فعظمُه كسير وفقد الوالدَ بْنِ عظيم أَفِي الحَقِّ هذا أَنَّ قلبكَ فارغ وقلبي بمنّا قد أَجن يَهِمُ (١) إِذَا ذَكْرَتُ لِيلِي أَنْ لذِكْرَ هَا كَا أَنَّ بَينِ العَائداتِ سَقيمُ على دماء البُدُن إِنْ كَانَ حَبْمًا على النّاي في طول الزمان يَرِيمُ (٢) دَّعُونِي فيا عن دَ أَيكُم كَان حَبْمًا

ولكنيه عظام لها وقسم (٣)

## وقال أيضاً :

لم تزل مُتَقلَّق تَقْيض بِدمع مثل فَيَض الغَيُوثِ مُدْ فقد تها مُتُقلَّة دَمهُ مِا أَسْعَدتها(٤) مُقلَّة دَمهُ ما أَسْعَدتها(٤) ما جَرت هذه وعلى الحَدِّ حتى لِحقت تلك بالتّي سبقتها دمعية " بعد دمعية فإذا ما لِحقت تلك هذه أحدرتها(٥) قال الأعرابي: فأفسمت عليه أن ينشدني بعض أشعاره ، فأنشد يقول:

<sup>(</sup>١) أجن : ستر .

<sup>(</sup>٢) البدن : ذبائح الهدى . يريم : يزول وينقطع .

<sup>(</sup>٣) وقسيم : نصيب .

<sup>(</sup>٤) حثيث : سريع .

<sup>(</sup>ه) أحدرتها: سكبتها.

وَ حَدَّى تَـكَادَ النَّـفُسُ عَنكِ تطيبُّ سَا ْسَتَمْ طَفَ الْآيَامَ فَيكِ لِعَلَّمُ الْسَالِ الْسَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>١) مالهن : يعنى ليلى وصواحبها .

<sup>(</sup>٢) شرف : مكان مرتفع يشرف منه الناظر إلى الشيء . يريب : يوقع في الريب والشك . (٣) أثابك : جازاك ، مجلة دعائية .

<sup>(</sup>٤) روی – واحرسکم أن يستريب مريب .

<sup>(</sup>ه) لاستحييك : لاستحنى منك وأخافك .

<sup>(</sup>٦) تؤوب: ترجع.

قال أيضاً:

أَلَاهُلْ طُلُوعُ الشَّامِسِ مُهدى تَحْيَةً ۚ إِلَى آلِ لِيلَى أُو ۚ دُنْهُ ۗ تُحَرَّو مِهَا ۗ أَتَضَرَّبُ لِيلَى إِنْ مُرَدَّتُ مِنْدِي الفضى

وماد أنب ليلي إن طوى الأرض ديب ال(١)

أجل على الرَّجم إن قلت : حبذا

غُرُوبُ ثنايًا أمُّ عَنْرُو وطيبُها(٢)؛

وقال أيضاً:

فيالينت ليلى وافقت كل حجّة قضاء على ليلى وأنى رَفيقُهُ اللهُ فَالَيْتُ لَيْلِي وَأَنَى رَفِيقُهُ الْ فَالْمَا فَالْمَا مِنْ الْمُلَى عَلَى الْمُلَامِينَ عَلَى الْمُلَامِينَ عَلَى الْمُلَامِينَ عَلَى الْمُلَامِعِينَ الْمُلْمَالِمِينَ عَلَى الْمُلْمَالِمِينَ عَلَى الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالِمِينَ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمَالُومِ الْمُلْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ اللَّامِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَا الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَا الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَا

و گیشفیل عنگا أهل مَکْمَ سوقها(ع) فانشدها أن تجزیالهٔ و گفت سوقها (ع) فانشدها أن تجزیالهٔ و الهوی و تمنح نفساً طال مطلا حقوقها قال : فلما فرغ انصرفت إلی الحی وحدثتهم بجدیثه ، وما أنشدنی من شعره . فقالوا لی : و یحك ، إن رجعت إلیه فانظر عسی أن تأخذ قصیدته

<sup>(</sup>١) ذيبها : مخفف ذئب استعاره لنفسه .

<sup>(</sup>٢) أجل : نعم . أم عمرو :كنية لليلي مثل أم مالك .

 <sup>(</sup>٣) نخلتين : هما نخلة الشامية واليمانية واديان على ليلة من مكة . ثنية :
 هي العقبة أو طريقها أو الجبل أو الطريقة فيه أو إليه .

<sup>(</sup>٤) الركن : ركن الـكعبة . الصفا : جبل المسعى . .

التي قالها في التمدين(١) فقد جهدنا على نسخها فلم نقدر عليها. قال الأعرابي ٦ فررت إليه ثانياً ، فلم أزل أطلبه حتى وجدته على قوز(٢) من الأرض قد كومته الريح كوما يخط بأصبعه فيه ، فدنوت وجلت إليه وهو يلاحظنى. فقلت: أحسن والله قيس بن ذريح حيث يقول:

فواكبدى وعاودني رواعي وكان فراق ليبني كالحداع تَكَنَّفْنَى الوفاة ُ فَأَرْعَجُو نِي فيا للهِ لَلُو َاشِي الْطَاعِ (٣) فأصبَـحـْـتُ الغـَـدَ أَةَ أَلُومُ نـَـفـْـسى على شيءِ وليـْـسَ بمُـسـْـتطاع ِـــ كَمُعْسِرُونِ يعيضُ على يديهِ تبَسَيَّنَ غَبْسَنَهُ بعسدَ البَّسَاعِ (٤) إذًا ما تَأْذَكُرِينَ تَحَنُّ نَفُسَى حَنَينَ الْإِلَيْفِ يَطرَبُ للسَّمَاعِ قال المجنون : بلي والله . واستعبر حيناً ، ثم قال : أنا أشعر منه حيث

فَدُواللَّهِ ثُمُّ اللَّهِ إِنِّي لِدَا يُبُّ أَفَكُرُ مَاذَ نَسِي إِلَيْكُ فَأَعِمَبُ (٥) وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي علامَ هِمْ أَيِّنِي ﴿ وَأَى أَمْدُو رِفَيْكِ مِالِيلَ أَرْ كَــَبُ ۗ

<sup>(</sup>١) التمدين : اسم موضع .

<sup>(</sup>۲) قوز :کثیب رمل .

<sup>(</sup>٣) تكنفني: أحط بي .

<sup>(</sup>٤)كمفيون ؛ يقال ـ غبنه ـ خدعه في البيع .

<sup>(</sup>ه) ثم لقد أى ثم والقيس

أأفطع كحبال الوصل أفالموت دونيه

وأشدرب كأسا منشكم المدس يُشدرب أ أم اهرب حمى لا أركى لى مجاوراً أم افتسل ماذا أم أبوح فأغلب فا يُهدُما باليدل ما تف ملينه فاول مرد جور وآخر مُمتب (١) فاو تدالمت أد و احدنا بعد مو تنا

ومن دُونَ رمستيناً من الأرضمنـكب (۲) الظل صدى رماً عن وإن كنت رماية "

لصدونت صدى ليدلي يمش ويطرب (٣)

<sup>(</sup>٢) رَمْسَيْنَا : قَبْرِيْنَا . مَنْكُبْ:هُو المُوضَعِ المُرْتَفَعُ،وفَىرُوايَةُ-سَبِسُبُ .

<sup>(</sup>٣) صدى رمسى : الصدى الجسد من الآدى بعد هوته ، وهذا البيت والذى قبله قريبان من قول توبة بن الحمير فى ليلى الأخيلية :

ولو أن ليلي الآخيلية سلس على ودوني جندل وصفائح

فلِدَوْ مُخْلَطِ الشَّمُ الزعافُ بريقِ إِلَا تَعَصَّدَ مِنهُ نَهُ نَهُ اللَّهُ ورويت (١) مُم قال . فإن لم أكن أشعر منه في هذا فأنا أشعر منه حيث أقول :

وعار ضن بالعية فسان كل مفلتج

به الظلم لم أنفلل لمن غيروب (٢)

رُضاب کریج المسك بجلو مُتونه مُن الضّرو أوفر ع البشام قضیب (۳) من الضّرو أوفر ع البشام قضیب (۳) مثم غشی علیه ، فَلَمَا أَفَاقَ قَلْت : أُحسن والله قیس بن ذریح ، حیث من ا

مبرُونِ فالمرأ إن تحسينوا فهدو شاكِر

لذَ اللهُ وَإِنْ لَمْ تَحْسَـنَـُوا فَهْـُو صَافِحُ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُواللهُ مَا اللهُ مَا الله

لسلمت تسلم البشاشة أوزقا إايها صدى من جانب القبر صائح

(۱) الزعاف: الذي يقتل سريعاً.

(٢) بالعقيان: اسمموضع مفلج: ثناياهمنفرجة الظلم: ماء الأسنان وبريقها وهو كالسواد داخل عظم السن من شدة البياض كفرند السيف م تفلل: تنثلم . غروب: جمع غرب وغرب كل شيء حده .

(٣) رضاب : هو الريق المرشوف . متونه : جمع متن وهو ما ظهر من كل شيء . الضرو : هو شجرة الكمكام والحبة الخضراء ، وسقاء ضار بالسمن أو اللبن يمتق فيه ويجود طعمه البشام : شجر طيب الراشخة تتخذ عيدانه لإخراج مادخل بين الأسنان من الطعام .

و أَدْ نَمَيْتَنَى حَتَى إِذَا مَافَتَمَنْتِ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّ العَصْمَ سَهِلَ الأَبَاطِح (٣) تَحَافَيْتُ عَنَى حِينَ لالنَّ حيالة "

وغادَرْتِ ما غـَـادرْتِ بَينِ الْجُورَائِحِ فقلت : سألتك بحق قبر ليــلى أن تنشدنى قصيدَتك التى قلتها نى النمدين(٤) وقد كنت أخذت ممى دواة وقرطاسا فأنشد :

تذكر تُ ليعلى والسنين الخو البا وأيام لاعشه على اللهو ناهياً مو يوم كظول الرجي قصرت ظلمه بليدلى فلها في وماكنت لاهياً (ه)

<sup>(</sup>١) صفائح : جمع صفيحة وهي كل حجر عريض ، يريدصفائح القبر .

<sup>(</sup>٢) غاد : سائر أول النهار . ورائح : راجع آخر النهار .

<sup>(</sup>٣) بقول محل العصم سهل الأباطح: يجعلها نأنس إلى من يقه له لها، والعصم حمع أعصم وهو الظبى فى ذراعيه أو إحداهما بياض وسائره أسود أو أحر، والأباطح جمع بطحاء وهو مسيل واسع فيه دقائق الحصى .

<sup>(</sup>٤) هذه القصيدة تسمى المؤنسة ، لأنه كان لا يخلو بنفسه إلا وينشدها . و الثمدين اسم مكان كما سبق .

<sup>(</sup>ه) كظل الرمح : فى القصر لانه مر وهو غافل عنه بمحبوبته .

بشكدين لاحدت نار ليسلى و صحبتي

بذ ات الغدَّضَّا من جي المطيُّ النو اجبا(١)

فقال بصير القوم: لمحمَّة كركب بدا في سواد الليل فر دا كما نيسا (٢) فقد الله الله في دا كما نيسا (٢) فقد الله فار الله فقد الله ف

ولينت الغيضى ماشى الركاب لياليكا(٤) فياليكل كم من حاجة لى مُهمدة إذ اجشتكم بالليل لم أدر ماهيا تخليل إن لا تبنكيكا في التميس تخليل إذ ا أنز فت دممى بكى ليا في الشرف الآ يفاع إلا "صبكا به ولا أنشد الاشعار إلا "تداو با(ه) وقد يجمدع الله الشائد أن لا تلا قيسًا

(١) بذات الغضا : اسم موضع ، والغضا شجر له شوك ، تزجى : تسوق، النواجيا : جمع ناجية وهي الناقة السريعة تنجو براكبها .

(٢) لحة كركب: خبر مبتدإ محذوف أى هذه لمحة كوكب. يمانيا: أى من جبة اليمن.

(٣) بعليا : كل ماعلا من شيء ٠

(٤) ركابالقوم: مطاياهم، والمراد بالقومقوم ليلى الذين سافروا بها .

(ه) أشرف الآيفاع : أعلوها لأنظر ركبهم ، والآيفاع جمعيفعوهو المكان المرتفع . كَمَا اللهُ أَقُـُواماً بِقُـُولُونِ : إِنَّنا

وَ حِدْ نَا طِوالَ الدُّهُمِ لِلحُدْبُ شَافِياً (١)

و عهدي بليسلي و هي ذات مؤ "صدي تر د علينا بالعيشي المو اشيا (٧) فَشُــَبُ بَنْـُولِيْـلْمُوشَبُّ بِنَـُوابِنِهَا وَأَعْلَاقُ لَيْـلِّي فِي فَزَادَى كَمَا هَيَا

إذ ا ما جلسُ ناتج ْ لسأ نَـسْتَلنَهُ مُ اللهِ السُّوا بنا حَتَى أَمَلُ مَكَا نَيِّـا

استى الله عاراً تلليدلى ترباعد ت بهن النوى تحيث احتلان المط اليارس

ولم أينسني ليدلي افتيقار ولا غي

ولاتو بَهُ محتى المحتكضنيت السَّو اربا(٤)

والانسوة" صبعفن كبداء تجلعداً لتشيه ليدلي ثم عرض نها إيا(ه) خَلَمِيلٌ لا واللهِ لا أملكُ الذي قضى اللهُ في ليلي ولا ماقضي ليـًا قَـَضاَها لِفَـيْرِي وَا بَتْلا نِي بِحُـبُهِا فَهَـلا فِينَيْ وَغَيْرِ لِيْدَلِي ابْدَلا نِيـًا و خاير أُ تمانى أن تريده ما منزل الديل إذا ما الصيف ألق المر اسيار ٦)

(١) لحا الله أقواما : قبحهم ولعنهم .

(٢) ذات مؤصد : يقال ـ أصده ـ ألبسه الارصدة وهي قيص صغير بـ

(٣) المطاليا : المواضع تغدو فيها الوحش أطلاءها .

(٤) السواريا: جمع سارية وهي الأسطوانة .

(٥) كبداء: امرأة صخمة الوسط . جلمدا: مسنة .

(٦) تبياء : اسم موضع .

فيَهذى شهرو العديف عنياً قد انتقاضت

فيًا النسوى ترمى بليسلى المراميا

فالو كان واش بالهامة داره

وَ دُ اربِي بِأَعْدِلِي حَضَرَ مُو ْتَ الْمُتَدَى لِيهَا(١)

وهاذَ الْهُمْ لا أخسنَ اللهُ حَالُهُمْ مَنَ الحَظَّ فَى تَصْرِيمَ لِيلَى حِيالَيا (٢) وقد كُنْـُكُ أَ اللهِ عَلَمْ مَن الحَظِّ فَى تَصْرِيمَ لِيلَى حِيالَيا (٢)

بيّ النَّ قَدْضُ والإ برَّامُ حَتَّى عَلا نِيـًا (٣)

فيارَب سُو اللَّهِ عَيْدَى وبيشنيا لَيْكُونُ كُمُفَافًا لَا عَلَى ۖ وَلَا لِيَا

فِيا طَلِيَعَ النَّاجِيمِ النَّذِي مُهتَمَدِّي به

وَلاَ الصُّبْحُ إلا عَيْجَنَا ذِكُورَهِا إِلَا

ولا سِرتُ مِيلامِن دِمِشقَ وَلا بَدا

(مه – مجنون ليلي )

<sup>(</sup>١) الظاهر نصب واش اسم أن ويمكن جعل اسمها ضمير الشأن .

<sup>(</sup>٢) في تصريم ليلي حياليا: قطعها عهو دي .

<sup>(</sup>٣) النقض : نقض العهد . والإبرام : إبرام العهد .

<sup>(</sup>٤) سمية : تسمى باسمها أى ليلي .

فإن تمنن عواليلى وتحدم وابلاد ها على فكان تحدموا على القوا فيا فأشهر مد عند الله أنى أحباسا فكرد الهما عند دى فكا عند ها ليا قضى الله بالمعدروف منها لغيرنا وبالشدو ق منى والغرام قضى ليا ولمن الذى أملت بالم ما لك

أشاب فَدُو يدى واستَمَامَ فَرَاديا(١) أَعَدُهُ اللهِ اللهِ لهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ

بو جنهی و ان کان المصلی و ران (۲) و رانیا (۲) و رانیا (۲) و رانیا (۲)

و معظم الجوى أعيا الطبيب المداويا (٣) أحب من الاسماء ما وافق اسمتها أو أواشبه أو كان منه مدا نيا تخليل ليلي أو فن ذا كل بيا له أبكيت الحاج والمذي تفن لي بليلي أو فن ذا كل بيا له كمرى لقد أبكيتني با حما مة ال معمون وأبكيت العيون البواكيا (٤)

<sup>(</sup>١) أم مالك : كنية ليلي . فويدى : تصفير فود وهو جانب الرأس .

<sup>(</sup>٢) يممت نحوها بوجهي: يممت قصدت أي جعلتها قبلتي .

<sup>(</sup>٣) وما بي إشراك : اعتقاد في أنها إلهة يصلي لها .

<sup>(</sup>٤) العقيق : هو الوادى وكل مسيل ماء شقه السيل قديما فوسعه .

تخليلي ما أرجو من العديش بمداما

أركى حائجتي تُشرك ولا تُشترى ليا(١)

و أنجر م ليلي ثم تز علم أناني سلوت ولايخ في على النباس مابيا فلم أرَّ مِشْلَيْمِنَا تَخْلِيلُ صَبَّابِةٍ أَشْدَدٌ عَلَى رَغُمِ الْأَعَادِي تَصَافِيا تُخليلانُ لانرْ جواللَّقامِ وَلانرَى خلياينِ إلا يَرْجُوُ ان تلاقيمًا وإنَّى الْأَسْتَحْيِبِكِ أَنْ تَعْرَضَ الْمُنَّ

بو "صلك أو" أن تعريضي في المني ليا(٢)

يقول م أناس : عل تجنوت عامر ير وم الله الفالم : أنّى لما بيا(٣)

بِيَّ البَّاسُ أَوْ دَوَاءُ الهيامُ أَصَا بَني ﴿ فَإِياكَ عَني لَا يَكُن ۚ بُكُ مَا بِيا أذ اما استطال الدهم أيا أم مالك فسأن المنايا القاصيات وشانيا(ع) إذ الكنتهات عيني بعنيك لم تول

بخاير وَ جَلاّت عَمرَة عَن فَاوُ اديا(ه)

<sup>(</sup>۱) تشری : تباع لغیری .

<sup>(</sup>٢) لاستحييك: لاستحى منك.

<sup>(</sup>٣) عل : لغة في لعل. أنى : كيف، وهو استفهام يقصد منه استبعاد سلوه.

<sup>(</sup>٤) أم مالك : كنية ليلي .

<sup>(</sup>ه) جلت: انكشفت. غمرة: شدة.

فأنت التي إن شئت أشقيت عيدتي

وأنَّ التي إنْ شِنْتِ أنْ مُنسَدِ باليا

وأنت الى ما من صديق ولا عدا

يُرَى يُضِو ما أَبقِيت إلا رَبَّى لِيا(١)

أَمْضِرُ وبَةِ قُ لِيكِ عِلَى أَنِ أَزُورَ هَا الْمُضِرُ وبَةِ قَ

و مُعَدِّدُ وَ نَباً كَلَا أَن مُ رَا نِيا

إذا سِرِتُ فِي الْأَرْ صِ الفضاءِ رَأْ يَدُّني

أَصَا نِمَ ۚ رَجَعُلَى أَنْ يَمِلَ جِمَا لِيمَا(٢) عَيْنَ اللَّهِ عَيْلَ مِمَالًا عِمَالًا لِمَالًا (٢) عَيْنَا وَإِنْ تَبَكِّنْ

شمالاً 'يناز ُعنی الهو ی عِن شما لبا(۳)

وِلْمُنْ لَاسْتَخْرِشْيْ وَمِانِ نَبْيَسَةٌ ُ

لعل خيالا منك يلني خياليا(ع) هِيَّ السُّنْجِرُ الْإِلْنَ ۗ لِلْبِسْجِرِ رَافَيَةً ۚ وَأَنَّ لَا أَلَنَى كَمَّا الدُّهُو ۗ رَاقِيًّا إذًا نحن أد علما وأنيت أما منا كفا لمتطابانا بذكراك هاديا(ه)

(١) نضو : النصو الجسم المهزول . رثى : حزن .

(٢) أصانع رحلي أن يميل حياليا: أحايله أن يميل مقابلي لخفة جسمي (٣) يمينا إذا كانت يميناً : أميل يمينا إذا كانت في جهته .

(٤) لاستغشى: أطلب النعاس فأتمطى لانام .

(ه) أدلجنا : سرنا في الدلجة وهي الظلمة .

ذكنت نارم يشون في فيرواد فا صبحت

الما وأهيج المستضاعرة م في فيُؤاد إ(ا)

إلاا أنها الركاب الديمانون عرا أجوا عليشنا فقد أنسى موانسا عا نيا(٢)

أسا لِلْكُم : كُمَل سَالَ وَيَعْسُمانِ مُ بَعْدُ فَا

و ُحب إلينا بطلت مناهمان و اد يا (٣)

الایا حماتی بطن نمان هجت ما علی اکلوی لما تغنید نید ایا فرا ایا فرا بکید: مُنایِن و سُط صَحْنِی وَلمُ اکدُنْ

أبالى دُمُوعَ الفينِ لو كُنْشَتُ خَالِهَا

وَيَا أَيْمَا القَّمُدُ يَتَانَ تَجَاوَ اللهِ المُخَدِّنَكِكَا ثُمَّ السَّجَعَا عَلا نِيا(٤) فَإِنْ أَنْتُمَا أَسْتَطَرَ بَتَهُمَا أَوْ أَرَدَ تُمَا

كحاقاً بأطللال الفيضى فاتبها نيا

ألا ليشت شعارى مالليــــلى وَمَالِياً

و مَا الصَّابَا من بعد شيب علا نيا(ه)

3

(١) ذكت نار شوقى : اشتملت

(٢) اليمانون: الآتون من جهة اليمن . عرجوا: ميلوا علينا لنسألكم عن

نجبه . هوانا : من نهویه .

(٣) نعمان : واد . وحب إلينا : فعل مدح مثل نعم .

(٤) عللانيا: يقال - علله بكذا - شفله ولهاه به .

(ه) الصبا : الصبوة والميل إلى المحبوبة ·

ألا أيم الواشى بليك ألا ترى إلى من تشيمًا أو لمن أنت واشيا لـيّن ظعـَـنَ الاحبَـابُ با أم ما لِك ِ

فا خلمت الحبه الذي في فؤ ادبا(١) فيارب إذ صَدِّرت ليله من الله في اله

و ان كنت من ليلي على اليدا س طاو يه تحليل الها على اليدا س طاو يه تحليل ان أن صنافوا بليالي فقد تا با

لى النائع أن والآكفان واسته مفر اليا(٢)

قال الأعرابي: فلما أتم هذه القصيدة ظهرت له ظبية فوثب في طلبها والتفت إلى وقال: السلام عليك، فما أراك تراني بعد هذا أبدا.

قال الأعرابي : ثم مضيت إلى الحي فأخبرتهم خيره ، وأنشدتهم قصيدته فكتبوها . فلما كان من الغد بكرت إليه وطلبته فلم أقدر عليه ، فانصرفت إلى الحي وأعلمتهم ، فقام إخوته وبنو عمه وأهل بيته فطلبناه يومنا وليلتنا ، فلما أصبحنا هبطنا إلى وادكثير الحجارة والرمل ، وإذا نحن به ميتاً ، وقد كان خط بأصبعه عند رأسه هذين البيتين .

<sup>(</sup>١) أم مالك : كنية ليلي

<sup>(</sup>٢) ضنوا بليلي : بخلوا بها .

تو سيد أحجار المامة والقنفر

وَ مَاتَ جَرَبِحِ الْقَبِّلِ مُندِمِلَ الصدُّدِ (١)

فياليت كذا الحب يعشدُق مَرَّة فيعلم ما يلتى المحب من الهجر (٢) فرثيناه وعَلَت أصواتنا بالبكاء ، وحملناه إلى الحي ، فبكى عليه الغريب والقريب وكل من سمع باسمه يوما ، ثم غسلناه وكفناه ودفناه إلى جانب قبر ليلى ، رحهما الله تعالى (٣) .

قال أبو بكر: لما مات الملوح أبو المجنون بلغه ذلك فأتى قبره وكانت له ناقة فنحرها على قبره ، وكانت العرب هذا شأنها تفعل ذلك إذا مات منهم أحد ، وأنشأ بقول :

(١) المهامه: جمع مهمه وهي الصحراء. والقفر: الارض الحالية من السكان. مندمل الصدر: فيه دمل وهو الحراج.

(٢) الحب: المحبوب.

(٣) قيل: إن المجنون توفى قبل ليلى ، فحضر أبوها جنازته وجريح علية جرعاً شديداً ، واعتذر بأنه لم يعلم أن أمره يفضى إلى هذه الحالة ، ولو علم لاحتمل العار وزوجه ليلى. وذكر بعضهم أنها توفيت قبله وأنه سمع ها تفاً يقول: أمنعية بالموت ليلى ولم تمت كانك عما قد أظلك غافل

فسقط ميتاً . وذكر صاحب – تزيين الاسواق – أنه يتعذر تحقيق حذا الخلاف في موتهما ، وهذا عندى بما لا يترتب عليه كبير فائدة .

عَفَرْتُ عَــلى قُـنْبرِ الْللوَّحِ نَاقَـتَى

بِذِي الرمثِ لما أن جفاهُ أقاربُهُ (١)

فَقُـنُكُ كُمُّ الْمُ كَدُّونِي عَقَــيْرًا فَإِنَّتَى

عَدَاةً عَد ماش والأمس رَاكبه

فلا َ يَبْسُعِيدَ أَنْكَ اللَّهُ يَا أَبْنَ مُورَا حِمْمِ

فكرُّلُ أَهُم ي للبوت لابد مار بـ (٢)

قال أبو بكر الوالبي رحمه الله تعالى : هذا جَملة ماتناهي إلينا من أخبار المجنون وأشعاره ، وما كان منحولا من قصيدة أو خبر أعرضناه عن كتبه (٣) والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) بذى الرمث : اسمموضع . جفاه أقاربه : لم يقوموا بحقه ويعقروا فاقة على قبره .

<sup>(</sup>٢) يا ابن مرَّاحم : هو مرَّاحم بن عدسَ كما سبق في نسب الجنون .

وزيد في ــ الاغانى ــ بيت رابع : فقد كنت طلاع النجاد ومعطى السجياد وسيفا لانفـــل مضاربه

<sup>(</sup>٣) قد بينت فيما سبق أن مارواه في هذا الديوان لايخلو أيضا من منحول كثير ، ولعله أضيف إلى دينوانه بُعده .

أشمار أخرى للبجنون من الأغاني

قال صاحب ـ الآغانى ـ أخبرنى محمد بن خلف ، قال : حدثنا أبو قلابة الرقاشى قال : حدثنى عبد الصمد بن المعذل ، قال : سمعت الآصمعى وقد تذاكرنا بجنون بنى عاس يقول: لم يكن بجنوناو إنماكانت به لوثة ، وهو القائل:

أخذت عاس كل ما صنت عاسده بحسيه كاد الغزال بكرنها لو لاالشوى و نشوز قرنه (١)

وأنشد له أيضاً وقد سبق في الشرح:

لَوَ أَن لَكَ الدَّنَيَا وَ مَا تَحْدَلْت بِهِ سَوَاهَا وَ لَيْلِي بِاثْنَ عَنْكَ بَيْنَسُهُا (٢) لَكُنْتَ إِلَى لِيبِلِي فَقْيِرا وَ إِنْمَا يَقُودُ إِلِيهَا وُدَّ نَفْسَكَ حَيْنَتُهُا (٣) وَقَالَ فَهَا رُواه عَن ابن السكلي : كان سبب عشق المجنون ليلي أنه أقبل ذات يُومَ عَلَى نَاقَة لَه كَرِيمَة وعليه حَلّة مَن حلل الملوك ، فحر بأم أقمن قومه يقال كريمَة ، وعندها جماعة نسرة يتحدثن فيهن ليلي ، فدعونة إلى النول والحديث فيزل ، وجعل يحدثهن وعقوطن ناقته ، فبينا هو كذلك طلع عليهم في من الآعراب يقال له منازل يسوق معزى له ، فلما رأينه أقبلن عليه وتركن المجنون ، فغضب وخرج من عندهن وأنشا يقول :

<sup>(</sup>١) الشورَى : الأطراف من اليدين والرجلين .

<sup>(</sup>٢) بينها : وصلها .

<sup>(</sup>٣) حينها: هلاكها.

أأعقر من حَرَّا كِيمَة ناقتي ووصلي مَفُروش لوصل منازل (١) الدَّا جاء قعقمن الْحَلِيُّ ولم أكن

إذا جئت ارضي صوت تلك الحلاخل

متدى ما انتصلنا بالسهام نصلت وإن رمرشقاعندهاف رسو ناصلي (٧)

وذكر بعد هذا ما كان من أمر ليلى معه وَحبه لها ومنافسة بعض قومه له في حبها ، ثمروى عنه أنه قال حين خيروها بينه وبين ورد بن محمد العقيلى : الا ياليل إن مُلسّكت فينا خيدارك فانظرى لمن الخيدار و و لا يستبدد لى منسّى دنيسًا و لا بر ما إذا رحب القشار (٣) مير ول فى الصفير إذا رآه و تعجزه ملسسات كيار فشد أ افتقار (٤) فشد أن تأنم منسه نكاح و مشل تموال منه افتقار (٤)

وروى أن ليلى وعدته قبل أن يختلط أن تستزيره ليلة إذا وجدت فرصة لذلك ، فمكث مدة يراسلها فى الوفاء وهى تعده و تسوفه ، فأتى أهلها ذات يوم. والحى خلوف ، فجلس إلى نسوة من أهلها بحيث تسمع كلامه ، فحادثهن طويلا

<sup>(</sup>١) من حرا: من أجل.

<sup>(</sup>٢) انتضلنا: ترامينا. نضلته : غلبته في الرمي .

<sup>(</sup>٣) برما : هو البخيل واللئم . القتار : الدعان من المطبوخ ورائحة اللحم والشواء .

<sup>(</sup>٤) نايم: يقال ـ تأيم ـ مكث زمانا لا يتزوج .

ثم قال لهن : ألا أنشدكن أبياتا أحدثتها في هدده الآيام؟ قان : بلي ته فأنشدهن :

وروی أنه كانله ابنا عمریا تیانه فیحدثانه ، فطلب منهما یوما أن یذهبان معه إلی دار لیلی ، فقاما معه حتی أتاها ، فوقف بها طویلا یتتبع آثارها ویبكی ، ویقف فی موضع موضع منها ویبكی ، ثم قال :

يا صاحبي الميًّا بي بمنزلة قد مَرْ حين عليها أيْما حين (٣)» إني أرى رَجعاتِ اللهِ تقتلني وكان في بدئها ما كان يكفيني. لاخير في الحب ليست فيه قارعة من كأن صاحبها في نزع موتون(٤)»

<sup>(</sup>١) فى رواية - وقديما كان يعنينى . ﴿ (٢) يلوينى : يمطلنى بمعنى ماقبله-

<sup>(</sup>٣) بعده في ـ الشعر والشعراء ـ لابن قتيبة :

فى كل منزلة ديوان معرفة لم يبق باقية ذكر الدواوين (٤) يقال ـ وتنه ـ أصاب وتبنه وهو عرق فى القلب يحرى منه الدم إلى العروق كلها .

إن قال مُعدُّاله : مهلا فلات لهم

قال الهـوى : غـيرُ هـذا القـول يغنيني الهـوى الحب نارات فتقتلني و للرجاء بشـاشـاتُ فنحيني

وروى عن معاذ وبشر بن المفضل أنهما كانا ينشدان هذين البيتين المجنون :

طعمت عليه أن تربع و إنما تقطع أعناق الرجال المطامع (١) ودانيت ليه في خلاء ولم يكن شهود على ليه عدول مقانع (٢) وروى أن أم المجنون أتت ليلى بعد أن اختلط عقله ، فطلبت منها أن تجيئه لعله يثوب إليه ، فأتته ليلا فقالت له : يا قيس ، إن أمك تزعم أنك جننت من أجلى ، وتركت المطعم والمشرب ، فاتق الله وأبق على نفسك ،

غبكي وأنشأ يقول :

قالت : مُجننت على أيش : فقلت لها

: اللهب أعظم عما بالجمانين(٣) : اللهب ليس يفيق الدهر صاحبُه وإنما يُصرَع المجنون في الحين

<sup>(</sup>١) تربع: ترجع، يقال ـ راع إليه ـ رجع.

<sup>(</sup>۲) مقانع: جمع مقنع ، يقال — شاهد مقنع — يقنع به وبشهادته ويقال — فلان لنا مقنع — أى رضا نقتنع به . (۳) أيش : أى شيء .

وروى أيضاً من شعره:

يسَكُّونَى الجِدَّوْنَ حَيْنَ بِرُونَى فَعَمْ بِيَّ مِنَ لَيْنَلِي الغَدَّاةَ جَنْدُونَ ۗ ليالي أيو هي في "شباب" و شراة و إذ في من خفض المبشة لين.

وروى أيضاً منه :

وَ إِنَّى لَجُنُونَ \* بَلِيلَى مُوكِّلُ\* ولستَّعْرُوفَاعْنَهُواهَاوُلَاجَلِمُا(١) ﴿ إذا ذكرت ليدلى بكيت صبابة التذكارها حتى يبل البكا الخدار)،

وروى أيضاً منه:

وبي من هوى ليسلى الذي لو أبشُّه ﴿ جَمَاعَةُ ۖ أَعَـدَانَى بَكَتْ لَى عَيُونُهُمَا

وروى عن أبي عمرو الشيباني أن الججنون لما اشتد به الأمر جن ۽ جن ا كان يجلس في نادى قومه فلا يفهيم ما يحدث به إلا إذا ذكرت ليلي ، فإنه - ﴿ يفيق من جنو نه(٣) ثم أنشد له :

ألا ما لليُـــلى لا ترى عنــــد مضجعي

بلیال و کلا بحری بذلك طائر(٤)٠٠

(١) عزوفا عن هواها : زاهداً فيه .

(٢) فى رواية ــ حتى يبل البكا الجلدا .

(٣) قيل في سبب القصيدة الآنية : إنه مرض قبل أن يختلط فعاده قومه و نساؤهم ، ولم تعده ليلي فيمن عاده .

(٤) وَلَاعِرَى بِذَلِكُ طَائِر: يَعْنَى طَائِرَ بِمَنْ يَبْشُرُ بِهُ لَانْهُمْ كَانُو ا يَتْفَالِمُونَ بِهِ-

جلى إن عُجمهم الطير تجرى إذا جرك

بليــلى ولـكن· ليس للطـير زاجر أزالت عن العهد الذي كان بيننا بدي الأثل أم قدغ يرتها المقادر ؟(١) هَوَ الله مَا فِى القرب لِى منك راحة ُ ﴿ وَلَا البِعَدُّ يُسْسَلِنِنِي وَ لَا أَنَا صَابِرْ ﴿ وَ وَ الله ما أدرى بأيَّةِ حَيــلةٍ وأَى مرامٍ أو خطار أخاطر و الله إن الدهر فيذ ات بيدنينا على لها في كل حال لجائر (٢) ﴿ فَالْوَ كُنْتِ إِذْ أَزْمُمْتِ مِجْرِي تُرَكَّيْدِي

جميع القاُوى والعقل منتى وافر وَلَكُنَّ أَيَّامَى مِحْقُـلُ عَنْـَـيزةً وَ بَالرضمِ أَيَامٌ جِنَاهَا التجاور (٣) وقد أصبح الود الذي كان بينناً أماني أنَّهُس و الدَّومـل حاثر الممرى لقد ر أنة قدت يا أم مالك حياتي وسانتني إليك المقادر (٤)

وروى عن أبي عمرو له أيضاً:

فواكبداً من تحبُّ من لا يحبُّنني وَ من زَ فرات مالهن فناهُ

(١) بذىالائل : اسممكان ، والائل شجر معروف ، وفى رواية ــ بذى غلرمث — وفي رواية — المقابر — بدل المقادر .

(٢) على : متعلق بحائر .

(٣) بحقل: في رواية - بحفل - وبالرضم - في رواية - وذي الرمث .

(٤) رنقت :كدرت ، وفي رواية ـ أرهقت . أم مالك : كنية ليلي .

ثم ذكر صاحب الأغانى أن عمه أخبره بإسناد إلى ابن دأب عن رياح ابن حبيب العامرى أنه سأله عن حال المجنون وليلى ، فأخبره أنه زارها يوما وجلس إليها فادئته وحادثها حتى أمسيا ، فانصرف إلى أهله فبات بأطول للية شوقا إليها ، واجتهد فى أن يغمض فلم يقدر على ذلك ، فأنشأ يقول : خهارى نهار النياس حتى إذا بدا لى الليسل هز تنى إليسك المضاجع أقضى نهارى بألحديث و بالمنى و يجمعنى و الهم بالليسل جامع القدد ثبت فى القلب منك عبة كاثبت فى الراحتين الأصابع (٢)

ثم ذکر أنه خرج يو مايريد زيارتها فلقيته جارية عسرا. فتطير منهاوقال: وكيف يُرَاجَى وَ صُلُ ليسْلَى وقد جَرَى

بحد القروسي والوصل أعسر حاسر (٣)

صديع العصاصعب المرام إذا انتحى

ر لوصل امری، 'جذات' علیه الاواصر(٤)

(١) أربتك : أخبريني .

(٢) صحح صاحب ـ تزبين الاسواق ـ أن الابيات الهيس بن ذريح .

(٣) مجمد القوى: بقطعطاقات الحبل . حاسر :كاشف الرأس و الدراعين .

(٤) صديع العصا : يقال صدع الشيء \_ فرقه . جذت : قطعت .
 الأواصر : القرابات ونحوها .

ثم لقيها وحدثها بقصته وأنه يخاف تغير عهدها وبكى ، فقالت له : لا ترع ، حاش قه من تغير عهدى ، لا يكون واقه ذلك أبدا إن شاء الله . فيكث معها مدة ثم انبصرف وهو من أشد الناس سروراً وقال : أظرف هـواهـا تاركى بمضـًا أثر

من الأرض لا مال لدى و لا أهمل (1) ولا أهمل (1) ولا أهمل (1) ولا أحد أفضي إليه وصيدى ولا صاحب إلا المطبعة والرحل محمداً حب الأولى كرن قبلها وحليت مكاناً لم يكن مجل من قبل ثم ذكر صاحب الأغانى أن لميلى لما خطبت إلى الثقنى على ماسبق في الديوان أخفوه عن المجنون ، ثم نمى إليه طرف منه ولم يتحققه فقال دعوت إلمي دعوة ما جلها وربى بما تخنى الصدور بصير لئن كرنت تهدى برد أنيابها العلا لافقر منتى إنى لفقسير بقد تروجت

فهل بأنيني بالطلاق بشير

فلما نقلت إلى الثقني قال:

طربت وشاقتك الحول الدوافع عداة دعا بالبين أسحم نازع(٢)

<sup>(</sup>١) بمضلة : بأرض يضل فيها الناس إذا مروا بها .

<sup>(</sup>٢) الحمول : الهوادج أو الإبل التي عليها الهوادج . أسحم : غراب أسود نازع : غريب .

شحاً فاهُ تعما بالفراق كأنه حريب سليب ناز حالدار جازع (١) فقالت: ألا قد أبـ ين الامر فانصرف

فقد داعنا بالبين قبلك دائع ألم تر أنَّى لا محبُّ ألومه ولا ببديل بمدهم أنا قانع أَلَمْ تَرَ دَارَ الْحِيُّ فِي رَوْ نَقِ الصَّحِي ﴿ بَحِيثَ انْحَنْتُ لَلْمِصْبَتِينِ الْأَجَارِ عَ(٢) وَ قَدْ يَتْنَاءَ يَالْإِلْ فُ مُنْ مِعْدَالِ فَهِ ۗ وَ يَصِدُعُ مَا بِينِ الْخَلَيْطِينِ صَادِعٍ ۗ وكم من هو مي أو جيرة قد ألفتهم ومانا فلم يمنعهُم البدين مانع كَأْتَى غداة َ البين ميَّتُ حُوْبَةٍ ﴿ أَخُو ظَمَا يُسدُّتُ عَلَيه المشارع(٣) تخليس من أوشال ماء صبابة فلاالشير ب مبدول و لا هو قانع وَ بيض ِ تطلُّلي بالعَـبير كأنَّها فعاج الفلاجيبت عليها البراقع(٤)

السقيت سموما من غراب فإنني تبيدنت ما خابرت مُذا أنت و اقع تحمُّ لنمنَ وادى الأراك فأومضت فلن الطراف العيون المدامع فا جنن رَبْع الداوحي تشابهت هجانها والمجون منها الخواضع

(م١٠٠ – مجنون ليلي)

<sup>(</sup>١) شحا: فتح . حريب: مسلوب المال ، سليب ، تأكيد له ، نازح الدار: بعيدها . (٢) جمع جرعاء وهي الأرض لا تنبت شيئا

<sup>(</sup>٣) حوبة : وحشة من المحبوبة . المشارع : موارد الشاربة .

<sup>(</sup>٤) نعاج : بقر الوحش تشبه بهن النساء في سعة العيون . جيبت :

وحتى حملن الحور من كل جانب

وخاضت سدول الرقم منها الأكارع(١)

فلما استوت تحت الحدور وقد جرى

عبدير ومسك بالعرافين رادع (٢) أشرن بأن حشوا الجال فقد بدا من الصيف يوم الافح الحر ماتع (٣) فلما لحقيدا بالحرول تباشرت بنا مقدصر الت غاب عنها المطامع (٤) موانع ميم ضين بالدال المليح و إن يرد خباهن مشغوف في موانع فقلت المستدل المستدل المستدسادع فقلت المناب الجدور تعرضت لمسيدي أم قرن من الشمس طالع (٥)

ثم روى عن الهيثم بنعدى أن أبا المجنون حج به ليدعو الله فى الموقف أن يعافيه ، فسار معه أبن عمه زياد بن كعب بن مزاحم ، فمر بحمامة تنوح على أبكة ، فوقف يبكى ، فقال زياد : أى شيء فى هذا يبكيك ؟ سر بنا فقد بعد الرفاق .

# فتنفس الصعداء وقال:

(١) الحور : جمع حوراء وهي التي اشتد بياض عينها وسواده .

(٢) بالعرانين : جمع عرنين وهو الآنف . رادع : مختلط .

(٣) مانع : طويل (٤) بالحول : بالهوادج أو الإبل عليها الهوادج مقصرات : يقصرن طرفهن حياه . (٠) قرن : جانب .

أأَن متفت يوماً بوارد حمامة بكيت والم يعـذرك بالجهل عاذر دعت ساق حرر بعد ما علت الضاجي

فهاج لك الأحران أن ناح طائر(١)

تغندي الضحي و الصبح في مرجحنك قر

كناف الاعالى تحنها الماء حاثر(٢)

كأن لم يكن بالغيّيْـل أو بطن أيَّكة

أو الجزع من تول الاشــَاءة حاضر(٣)

يقول زياد إذ رأى الحيُّ مُحَسِّرُوا

: أرى الحيَّ قد سار ُوا فهل أنت سائر ؟

وروی له :

أمَا وَ الدِّي أُرسَىٰ تُدِّبِيرًا مَكَانَـهُ عَلَيْهِ السَّحَابِ فَوَقَّهُ بِتَـَنَّهُ ۖ ﴿ ٤)

<sup>(</sup>١) ساق حر: ذكر القارى .

<sup>(</sup>٢) في مرجعنة : أرجوحة أي أشجار تهانز بها كالأرجوحة .كثاف الأعالى : صفة لمرجعنة .

<sup>(</sup>٣) الغيل وبطن أيكة والجزع وتول الأشاءة أسماء مواضَع .

<sup>(</sup>٤) ثبيرا: جبن. بتنصب: يرتفع.

وما سلك الموماة َ من كل جسرة طليح كجفن السيف تهو ي فتركب(١) لقد عشت من ليـلى زماناً أحبُـها

أَعَا الموت إذ بعض الحبين يكذب (٢)

ثم روى عن حماد عن أبيه قال : كانت كنية ليلي أم عمرو ، وأنشد للمجنون :

أبى القلبُ إلا حبُّها عامرية لله الله عرو وليس لها عرو تكاديدى تنسدى إذا مالمستها وينبت في أطرافها الورق النضر (٣)

وروى قصيدته التي قالها في زواجها بالثقني بأطول بما في الديوان :

ألا إن ليلي كالمنسِحة أصبحت تقطع إلا من ثقيف حبالها(ع) خليل هل من حيلة تعلمانها يُدَنَى لنا تكليم ليلي احتيالها فإن أنتها لم تعلماتها فلستدًا بأول باغ حاجة لا ينالها كأن مع الركب الذين اغتدوا بها

غمامة صيف زعدر عتاما شالها

<sup>(</sup>١) الموماة : المفازة الواسعة . جسرة : ناقة طويلة . تهوى : تسقط .

<sup>(</sup>٢) أخا الموت : صاحبه من شدة حبها .

<sup>(</sup>٣) هذا الييت قد سبق فى قصيدة له فى الديوان .

<sup>(</sup>٤) كالمنيحة: العطية.

نَـَظُوٰتُ بُمُـقَضَى سَبِل آجُو شُـيَنِ إِذْ تَعْدُوا

تخب بأطراف الخسارم آلها(۱) بشافية الاحران ميَّج شوقـ المعامة الالاف ثمَّ زيالها(٢) إذا التفتت من خلفها و هي تعتلي العيس جلسي عبرة العين حالها (٣)

ثم روى عن الهيثم بن عدى أن رهطالجنون اجتازوا فى نجعة لهم بحى لَيْلِي وَقَدْ جَمَّتُهُمْ نَجْمَةً ، فَرَأَى أَبِياتَ أَهُلَ لَيْلِي وَلَمْ يَقْدُمُ عَلَى الْإِلَمَامُ جُمَّ وعدل أهله إلى جهة أخرى ، فقال :

لمَدُولَ إِن البيت بَالقيبَ لِ الذي مِرْدُونَ وَلَمْ أَلِمْ عَلَيهِ لِشَا يُقَ و بالجر ع مِن اعلى الجنيانة منزل شجا حرن صدرى به متضاً بق كأنى إذًا لَمْ أَلَقَ لَيلَي مُعُمَا يَقُ فِيسِينِينِ أَهُفُو بَيْنُسُهُلُ وَ عَالَقُ (٤) على أننة يلو شِنْدْتُ ها جَتْ صَبَابَى ﴿ عَلَى أُرُ أُسُومٌ عَى فَيْهِمَا التَّنكَاطَقُ ۗ عَلَى أَر المدروك إن الحب كما أم ما لك بقلى براني الله منه للاصق (٠)

<sup>(</sup>١) جوشين : جبلان : جوش وجدد ثنيا بطريق التغليب . المخارم : الطرق في الجبل أو في الرمل. آلها: سرابها.

<sup>(</sup>٧) زيالها : مفارقتها .

<sup>(</sup>٣) العيس : جمع أعيس وهو البعير الأبيض في سواد .

<sup>﴿</sup>٤) بسبين : السُّب الحبل . وحالق : جبل مرتفع . وفي البيت لمقوأ . •

<sup>(</sup>٥) بلقني: متعلق بلاصق مقدم عليه .

يضم على الليسل أطراف حمم كاضم أطراف القميص البنائق (١) و ماذا عسى الوانسون أن يتحد ثوا سوى أن يقولوا: إنسنى لك عاشق مم صدق الواشون أنت حبيبة إلى وإن لم تصف منك الخلائق مم صدق الواشون أنت حبيبة إلى وإن لم تصف منك الخلائق

ثم روى عن ابن الكلبي أن ليلي نزعت ثيابها تغتسل وجارة لها تنظر إليها فقالت لها عن المجنون: وبحه ، لقد علق مني ما أهلك من غير أن أستحق ذلك ، فنشدتك الله: أصدق في صفتي أم كذب ؟ فقالت: لا والله بل صدق . فبلغ المجنون قولها فبكي وقال:

أثبتث ليلي وقد كنتا نشبكخلها

قالت : سقى الكرَّنُ عَيْمُا مَنْ لا تَخْرِبُهُ وَحَجِدْ الْ رَاكِبِ مُسَمِّدًا نَهْشُ فِهِ

يَهِ عِي اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُولِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

الاستكحمية فالقيد عند هاالسلكبارم)

<sup>(</sup>۱) البنائق: جمع بنيقة وهى رقعة تزاد فى نحر القميص لتوسيعه ، وسيأتى هذا البيت منقو لا عن الموشح للمرزبانى وشطره الثانى فيه ، كا ضم أزرار القميص البنائق

<sup>(</sup>٢) القضبا : أعواد السواك .

<sup>(</sup>٣) السلبا: الثياب.

يا عرك الله للا قلت صادقة : أصد قت صفة الجند ون أم كذبا ثم روى أنه مر في توحشه فصادف حيليلي راحلا ولقيها فجأة فعرفها وعرفته ، فصمق وخر مغشيا عليه ، فلما أفاق أنشأ يقول :

أقول الاحسان هي الشيميس ضوؤها

قريب ولكن في تناولها بُـمُـدُ لقد عار صديد الرايع منها بنفحة على كبيد يمن طيب أر واحهابرد فاز لت منشبيًاعلى و قد مضت أناه و ما عندى جواب ولارد أَقَلَتْبُ مِالَا يُدِي وَأَهْمُلَى بِعَمُولَةٍ يَفَدُّونَ أَنْ يَفْدُوا (١) ولم يبق إلا الجلد والعظم عارياً ولاعظم لى إن دام مابى ولا جلد

أد نياي مالى في انقطاعي و رغيبي إليك ثواب منك دين ولانقد (٢) عِدَيني بِنَـ هُمُسِي أَنتِ وَعُمُداً فَرُبُّما

حِلاكر به المكروب عن قلبه الوعد (٣)

و قد يبتكلي قدَو م و لا كبّ ليَّتني و لامثل جد ي الشقاء بكم جد (٤) غزتني جندُودُ الحبُّ من كل جانب

إذا حانَ من جنـــد قفول أتى جند

<sup>(</sup>٢) دين ولا نقد : مؤجلولا حال. (١) بقو لة بصراخ .

<sup>(</sup>٣) بنفسي أنت : أقديك بها . ﴿ ٤) جدى : حظى .

ثم روى عن نوفل بن مساحق أنه طلبه فى توحشه فوجده مع ظباء يرتمى ثمر الاراك، فرفع رأسه إليه فتمثل بقوله :

أتبكى على ليلي وَنفسك باعدت مزَارَك من ليلي وَشعباكما مَعا

قال: فنفرت الظباء واندفع هو في باقى القصيدة(١):

فَــَا حَسَنُ أَنْ تَأَنَّى آلَامِ طَائِعاً وَتَجَزَعُ أَنْ دَاعَى الصباية أسمعاً بكت عيني اليسرى فلما زجر بُها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا و أذكر أيّـام الحمى ثُمُ أَنْثَنَى على كبدى من خشية أنْ تصدّدعا فليست عشّيات الحمى برواجع عليك و لكن خلّ عينيك تدمعا معى كل غر قد عصى عاذلانه

بوصل الغوانى من لدن أن ترعرها إذًا راح يمشى في الرداء أن أسرعت ا

لمايسه العيون الناظرات التطلقعا

قال: ثم سقط مغشيا عليه، فتمثلت بقوله:

بادار ليلي بسف طرالحي قد درست الالاالث مام و إلا مو قدالنار (٢)

<sup>(</sup>۱) هذه القصيدة تروى للصمة بن عبد الله فى صاحبته ريا ، ولا فرق بينهما إلا ذكر ريا بدل ليلى .

<sup>(</sup>٢) بسقط الحي: السقط ناحية الخباء الثماء: نبت ضعيف لا يطول .

ما تفتيًّا الدهر مِن ليلي تموت كذا

في موقف و"قفيته أو عـــــلى دَار

أبلى عظاكمك بعد اللحم ذكر كما كا يُندَ حدث قد حالشو حط البارى(١) ثم روى أن زوج ليلى وأباها خرجا في أمر طرق الحي إلى مكة ، فأرسلت إلى المجنون فدعته فاقام عندها ليلة فأخرجته في السحر وقالت له : سر إلى في كل ليلة مادام القوم سفراً ، فكان يختلف إليها حتى قدموا ، وقال فيها في آخر ليلة لقيها وودعته :

عَمَّتُ بِلِيلِ إِنْ أَنْ مَا أَنْتَ هَامَهُ مَنْ الْهَامِ يَدَنُسُوكُلُّ يُومَ حِمَّا مُهَا (٢) مَمَّتُ بِلِي تَمْتُمَ إِلَى أَنْ يُرجِعِ الرَّكْبُ إِنَّهُمْ

متى يرجعهُ وا يحرم عليْ الله كلامها ثم روى عن ابن أبى عمرو الشيبانى عن أبيه أن المجنون رأى ظبيا مرة فتأمله وذكر ليلى ، فجعل يزداد فى عينه حسنا ، ثم إنه عارضه ذئب وهرب منه فتبعه حتى خفيا عنه ، فوجد الذئب قد صرعه وأكل بعضه ، فرماه بسهم فا أخطأ مقتله ، ثم بقر بطنه وأخرج ما أكله من الظبى وجمعه إلى بقية شلوه ودفنه وأحرق الذئب ، وقال فى ذلك :

أَى اللهُ أَنْ تَبَقَى لَحَيٌّ بِشَاشَيَّة " فصيرًا على ماشيًّا و اللهُ لي صبرًا

<sup>(</sup>۱) الشوحط . هو شجر تتخذ منه القسى وقداح الميس . البارى : الذي يبريها وينحتها .

<sup>(</sup>٢) هامة : جثة . حمامها : موتها .

رأيت غزالاً يرتعي وكشط روضة

فقلت أنك ليلى تراءت لنكا ظهر المن فياظي كلرغدد الهنيئاً ولاتخاف فإنك لىجار ولا ترهب الدهر الموقدي للكرم حصن حصيين وصارم

حسام إذا أعملته أحسن الهبرا(١) في أراعني إلا وكثب قد انتجى فأعلق في أحشائه الناب والظفرا ففو قت سهمي في كتُرم غير ثها

فأذهب كيظى قتله وشنى جوك بقلي إن الخر قد يدرك الو تر ا(٣)،

ثم ذكر أن المجنون بلغه أن زوج ليلى ذكره وعضَّا بهم وسيه ، وقال : أو بلغ من قدر قيس بن الملوح أن يدعى محبة ليلى وينوه باسمها ؟ فقال ليغيظه بذلك :

فإن كانَ فيكم بعلُ ليلى فإنَّى وذى العرش قد فَبَسَلَتُ فاها ثمـَانياً وأشهد عند الله أنى رأيتها وعشرون منها إصبعا من ورائياً

<sup>(</sup>١) الهبرأ: القطع.

<sup>(</sup>٢) ففوقت : صُوبت . في كتوم : قوس لاترن إذا رميت .

<sup>(</sup>٣) الوترا: الثأر.

أليس من البدُّلوسي النُّتي لا تُشْنُوسي لَمَا

بأن زُوجت كاباً وما أبذرات السا(١)

وذكر أن زوج ليلى لما أراد الرحيل بها بلغ المجنون أنه عاد بها فقال تا أمز معمة " للبين ليبلى ولم تمت كأنك عما قد أظلمتك غافس ستعلم إن شطت بهم غربة النوى وزالوا بليبلى أن "لمُبَّبَك زائل وذكر أن المجنون سقم سقما شديداً قبل اختلاطه حتى أشنى على الهلاك مندخل إليه أبوه يعلله فوجده ينشد هذه الأبيات ويبكى أحر بكاء.

ألا أيها القلب الذي لج ها بما بليلي وليداً لم تقطّع تما بمُهُ أَفَق قد أَفَاقَ العاشقُون وقد أَنَى لَحَالُكُ أَنْ تَلَـق طبيباً تلا يُمُهُ فَالكُ مسلوب العزاء كأنما تركناى ليلي مفرما أنست غار مه وجَدتُك لا تنسيك ليلي ملئة تلم ولا ينسيك عبداً تقادمه (٢) قال : ووقف مستترا ينظر إلى أظعان ليلي وقد رحل بها زوجها وقومها ، فلها رآهم برتحلون بكي وقال :

ذر الدمع حتى يظمن الحي إنسما دمو عك إن فاضت عليك دليل (٣) كأن دموع العدين يوم تحد الوا جمان على جيب القميض يسيل

<sup>(</sup>١) البلوى : المصيبة ـــ لاشوى لها : لابقيا لها لشدتها .

<sup>(</sup>٢) سبق في أول الشرح نسبة هذه الآبيات لمزاحم بن الحادث الجنون -

<sup>(</sup>٣) ذد: أمنع .

ثم روى عن ابن الأعرابي أنه أنشد للمجنون :

ألا ليت ليل أطفأت حرّ ز فعرة أعالجها لا أستطيع لها ردّا إذ الربح من نحو الحمي نسمت لنا و جدّت لمسراها و منسمها بر دا على كبد قد كان أبيد ي بها الهوى ندوباً وبعض القوم يحسبني جلّدا(١) وإنى يماني الهوى منجد النّوى سبيلان التي من خلافهما جهدا(٢) سبق الله نجداً من ربيع و صيّف

و ماذ" ا ترجّعی من ربیسع سَسق نجمدا بلی انه قدکان که العین قدّر ق و کالصحب و الرکبان منزلة حمدا آبی القلب آن ینفك عن ذكر نسوة

رفاق ولم أيخلقن شرما ولا نكدا إذ ار حن يسحبن الذبول عشية ويقتلن بالألحاظ أنفسنا عدا مشى عيطلات رجّع بخصورها روادف وعثات ترد الخطي ردّا(٣)

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب الآغاني أن هذا البيت خاصة يروى لابن هرمة . على كبد : متعلق بقوله بردا في البيت قبله ، ندوباً : جروحاً .

<sup>(</sup>٢) منحد النوى : يعني أن محبوبته نائية عنه في نجد .

<sup>(</sup>٣) عيطلات : طويلاتالاعناق . ترد الخطىردا : أى يمشين متندات لكبر روادفهن .

وتهاتر ليسلى المامرية إذ مَشت

ولاثت بشوب القز ذا غُدر جمدا(١)

إذا حرك المداري ضفائر هما العسلا

مُحْسَجِنَ بذى الريحان والعنــبر الوردا(٢)

ثم روى عن القحدى قال: قال رجل من عشيرة المجنون له: إنى أريد الإلمام بحى ليلى ، فهل تودعنى إليها شيئاً ؟ فقال: نعم ، قف محيث تسمعك ثم قل:

الله عمله أن الندّة أس هالك بالياس منك ولكنى أعديها (٣) منديد ألله المنسيعا منديد ترك الندة أمنسيعا وساعة مندك الله نسيا وما فيها وساعة مندك الله نسيا وما فيها في الرجل ولم يزل يرقب خلوة حتى وجدها فوقف عليها شم قال لها:

ماليلى ، لقد أحسن الذي يقول : باليلى ، لقد أحسن الذي يقول :

الله يعمل أن النفس هالك بالياس منك ولكنى أعنيها وأنشدها الابيات ، فبكت بكاء طويلا ثم قالت : أبلغه السلام وقل له : نفسى فداؤك لو نفسى مَلكت ُ إذ ن ما كان غيرك بجزيها و يُر صيبها

<sup>(</sup>١) لائت: لفت بخارها . ذا غدر : ضفائر .

<sup>(</sup>٢) المدرى: الشط.

<sup>(</sup>٣) أعنيها: تعنى الأمر قاساه وتجشمه .

صبراً على ما قضاه الله فيك على مرارة فى اصطبارى عنك أخفيها فأبلغه البيتين وأخبره بحالها ، فبكل حتى سقط مغشيا عليه ، ثم أفاق وهو يقول:

هجبنت لعروة العداري أضى أحاديثاً لقوم بعد قوم(١) وعروة مات مَوْتاً مُسدّة بِجاً وَهَا أنها ميت في كل يوم(٢) بوم(٢) ثم روى له عن ثعلب عن أبي نصر:

أيا زينة الدنيا التي لا ينالها مُناى ولا يبدُو لقلبي صريمُها(٣) بهيني قداة من هُو اك لو أنهًا تُداوى بمن أهُ وي لصح مقيمها وما صَدِتُ عن ذكر ك النفس ساعة م

ولان كُنتُ أحياناً كثيراً ألومهما من أحياناً كثيراً ألومهما ثم ذكر أن أبا المجنون سأل رجلا قدم من الطائف أن يمر به ويذكر له أنه ذكره لها فشتمته وقالت: إنه يكذب عليها، ويشهرها بفعله، وإنها ما اجتمعت معه قطكما يصف، ففعل الرجل ذلك له، فقال وهو غير مكترث لما حكاه عنها:

تمن الصَّبَّبا صفَّحابسا كِنةِ الغضَّا ﴿ وَ يَصْدُ عَ قَلِي أَنْ يُهِبُ مُبُو بُهِمًا

<sup>(</sup>١) هو عروة بن حزام صاحب عفرا. .

<sup>(</sup>٢) فى رواية : وها أندا أموت بكل يوم .

<sup>(</sup>٣) صريما: صبحها.

إذا هَبَدْتِ الربحُ الشَّمَالُ فَإِنْمَا جُوْايِ بِمَا تَهِدِي إِلَى جَنُوبِهِا فَرِيدِهِ الْمُعَالِ عَلَيْهِ مَا تَهُدِي إِلَى جَنُوبِهِا فَرَيْهِ عَلَى خَلِيبًا وَإِنْمَا مَا هُوَى كُلُ نَفْسَ حَيْثُ كَانَ حَبِيبًا وَ مَا مَا عَلَى خَلِيبًا اللَّهَالِي أَنْ طَرَحْمُنَكُ مَطْرِحاً

بدَ ار قَــلِیَ تَمْسی وَ أَنْتَ عَریبُهَا حَلالُ للیلی شَتَمَمُها وانتقاصُها مَنْهَا ومغفور للیــلی ذنوبها ثم روی له عن الهیثم بن عدی:

كُانْ لَمْ تَكُنْ لَيْلِي تُوَادُ مِبْدِي الْأَثْـُلِ

و بالجزعمن أجزاع ودان فالنتجلل (۱) صديق لنا فياترى غير أنها ترىأن حبّ عدا كدا كا قتلى مروى أن قيس بن ذريح اجتاز بالجنون وهو جالس وحده فى نادى قومه ، وكان كل واحد منهما مشتاقا إلى لقاء الآخر، وكان الجنون قبل توحشه لايحلس إلامنفردا ، ولا يحدث أحداً ، ولا يرد على متكلم جوابا ، ولا على مسلم سلاما ، فسلم عليه قيس بن ذريح ، فوثب إليه فعانقه وقال : مرحبا بك يا أخى ، أنا والله مذهوب مشترك اللب، فلا تلنى . فتدود ثا ساعة و تشاكيا و بكيا ، قال الجنون يا أخى المنافري با أخى إلى مناقريب ، فبل لك أن تمضى إليها فتبلغها عنى السلام ؟

(۱) بذى الآثل: اسم مكان، والآثل شجر معروف. وبالجزع. هو منعطف الوادى ووسطه أو منقطعة أو لا يسمى جزعا حتى تكون له سعة تنبت الشجر، وقبل فيه غير ذلك. وذان: واد. فالنجل: هو النز يخرج من الودى والماء السائل.

فقال له : أفعل ثم مضى حتى أبي ليلي فسلم وانتسب ، فقالت له : حياك الله ، ألك حاجة ؟ قال : نعم ، أبن عمك أرسلني إليك بالسلام ، فأطرقت ثم قالت : ماكنت أهلا للتحية لو علمت أنك رسوله ، قل له عنى أرأيت قولك:

أبدَت ليلة بالغديدل يا أم مالك لكر مالك للدس يكذب(١)

أبقيت يا أم مالك [2]

صدًى أينها تذهب به الربح يذهب (۲)

أخبرنى عن ليلة الغيل أية ليلة هي ؟ وهل خلوت معك فى الغيل أوغيره ليلا أونهارا؟ فقال لها قيس : ياابنة عم ، إنالناس تأولوا كلامه على غير ماأراد، فلاتكونى مثلهم ، إنما أخبر أنه رآك ليلة الغيل فذهبت بقلبه ، لاأنه عناك بسوء . فأطرقت طويلا ودموعها تجرىوهي تكفكفها، ثم انحنت حتى قلت تقطعت حيازيمها ، ثم قالت : اقرأ على ابن عمى السلام ، وقل له بنفسىأنت

<sup>(</sup>١) الغيل : هوكل واد فيه عيون تسيل . أم مالك :كنية ليلي ورواية تزيين الأسواق.

أنت ليلة بالفيل يا أم مالك لكمخير حب صادق ليس يكذب (٢) هذا البيت سبق في الديوان في قصيدة مطلعها: أبا ويح من أمسى بخلس عقله 🛮 فأصبح مذهوما به كل مذهب

والله إن وجدى بك لفوق ما تجد ، ولكن لاحيلة لى فيك . فانصرف إليه قيس ليخبره فلم يجده .

ثم روى عن ابن العكلي عن أبيه أنه قال : مر المجنون بعد اختلاطه بليلي تمشى في ظاهر البيوت بعد فقدلها طويل ، فلما رآها بكي حتى سقط على وجهه مغشيا عليه ، فانصرف خوفا من أهلها أن يلقوها عنده ، فحكث كذلك مليا ثم أفاق وأنشأ يقول :

بكي فرَحا بليكي إذ رآهـًا عب لا يرى حسنا سو آها لقدَد ظفرت يداهُ و نال ملكا لين كانت تراه كا يراهما وقدجاءت هذه الاشعار والاخبار عَنَ الْمُجنونَ في أواخِر الجزء الاول

وأوائل الجزء الثاني من الآغاني حيث جمع فيهما أشعار المجنون وأخباره ، وقد وردت في غير هذين الجزءين أشعار قليلة له لم ترد فيهما ،كقولة : تهمين اللهُ أن تُحدِين المورَدَّة كَيْسُننا ﴿ وَيُوصِلُ حَبْسُلا مِنْسُكُمُ بِحِبِهِ البُّيَّا

فَـكُم مِن خَلِيـلي جَفُو َةٍ قَدْ تَقَاطَعُـا على الدُّهُم لِمَّا أَنْ أَطَالًا التَّلَاقِيا

و إني اليني كر ب و أنت تخليلة

لقَدُ فارقت في الوصف حاليك حاليها

َعَتَـبُتُ فَى أَعْدَتَ بَتِينَى بِمُسَودٌ قِ وَرَمْتُ فَى أَسْعَفْتِينَى بِسُنُو َ الْيَا(١)

(١) أعتبتني : أرضيتني من أعتبه أزال عتابه وأرضاه .

(م١١ - مجنون ليلي)

وقوله :

خليــــليُّ لا وَاللهِ كَمَا أُمَّـٰلُكُ البُّـكَا

إذا عَلَـم مِن أَرْضِ ليلي بدًا لِيا

وقوله:

لقد طُفت سبنماً لما قضيتها : ألا اينت مَدَّ الاعلى و لا لِيا يُسائلني صحَّبي فما أعقل النَّذِي يقنُولونَ من ذكر لليلي اعترا نِيَّا

· Jack Communication

أشمار أخرى للمجنون من تزيين الاسواق وغيره

سبق فى الديوان أنرجلا كان مغرما بأشعار المجنون وأشعار قيس بن ذريح ، وسبق من معارضته لشعر المجنون بشعر قيس ماسبق ، وقد جاءت زيادات فى – تزيين الأسواق – على ماورد من هذا فى الديوان ، فذكر أنه قال للمجنون حين أنس به : رحم الله قيسا حيث يقول :

نبيت و نضحَـى كل يوم و ليلة على منهج تبنكى عليـه القــَبائلُ قليـه تنيل للمُبنَّى صـــد ع الحب قلبــه أ

وفي اللب شغيل للسُحيِّينُ شاغل

فقال: أنا واقه أشعر منه حيث أقول: سلبنت عظامي لحدة بهمًا قتركتهمًا

معرفة تضحنی الیه وتخصر (۱) و اختیا من مختم وكانها قواربرنی اجوا فرا الربح تصفیر الله من مختم الفراق تقطیمت علائقهٔ با یما تخاف و تعدد خدری بیدی نم انه من به تنبیدی

<sup>(</sup>١) معرقة : عرق العظم كنصر أكل ما عليه من اللحم وأخذه كله . يضحى إليه وتخصر : تتعرض لحر الشمس وبرد الليل .

تبادر أم تروح عداً رداحاً وأن يستطيع مرتهن براحاً (١) سقديم لا يصاب له دواه أصاب الحب مقلته فباحاً وعد به الهوري تحتى براه كا القيت بالسفر القد احداً (٢) فكاد يذبقه جرع المنايا ولو أسقاه ذلك لاستراحاً فقال: أنا أشعر منه حيث أقول:

فاو جَدْ مُغلوب بصنعاء مُودَتِي لسافَتَيْهُ مِن نَقَلَ الحديد كَبُول (٣) قليلُ المو الى مستهام مُم و ع له بعد نو مات العشاء عديل يقول له الحد اد: أنت مُعذب عداة عد أو مسلم فقتيل بأعظم مِنى روعة يوم راعنى فراق حبيب ما إليه سبيل (٤)

ثم ذكر بعد هذا أن له أشعاراً كثيرة بلا أسباب ذكر منها ما ذكر ، ونذكر منها هنا ما لم يسبق ذكره فى الديوان ولا فى الأغانى ، فنها قوله : أَتَّانَى مَواها قَبْسُلَ أَنْ أَعْبُسُونَ الْهُورَى

فصادف للبا فارغنا فنتمكننا

Section Sectio

<sup>&</sup>quot; (١) رداحاً: هو الظلمة . مرتهن : مقيد بحبه . براحا : مفارقة .

<sup>(</sup>٢) بالسفن : هوكل ما ينحت به . القداحاً : السهام .

<sup>(</sup>٣) بصنعاء : مدينة باليمن .كبول : قيود . والجار والمجرور قبله متعلق يه ، وهو مبتدأ خبره حد لساقيه – مقدم عليه .

<sup>(</sup>٤) بأعظم : خبر قولة في البيت الأول - فما وجد . . . . . . . . . . . . . .

ومنها :

تَقَدُّولُ العَدَّ اللهِ باركِ اللهُ في العَدَّ : تَقَاصَرَ عَن ليلي وَ رَبُّتُ وَسَائلهُ و لو أصبحت ليلي تدب على اله صا لكان كموى ليلي جديدا أو الله ومنهان

فلو زُرْتُ بيتُ الله ثمُّ رَأْيتِها ﴿ بَأَبُوابِهِ حَيثُ اسْتَجَـَّارَ حَمَّامُهُمَّا لمسَّدت ثبابي إن قدر ت ثبابها و لم ينهني عن مَسَّدين حاو ما (١) وَّ لُو شَـرَّبِدُ أَـنَّى حِينَ تَأْتَى مَنْيَّـتَى حَجلا سَكُراتِ المُوتَ عَنَى ابتسامُها (٢)

ومنها :

أقدولُ الألف ذات يوم لقيتُ ا

يمكنة والأنضاء ملتي رحالها(٣) : بربُّكَ خَدَّرَنَى أَلَمْ تَأْثُمُ الدِّنَى أَضَرُّ بِحِسْمِي مِنْ زَّمَانَ خَيَالْهَا ۗ فقالً : بَلِي والله صَوف يمسِّمها عدابٌ وبلوى في الحياة تنالها فقيلت ولم أملك سوابق عبرة

سريع إلى جيب القسيص انهمالها

<sup>(</sup>۱) حاؤها: الحاء ما حي من الشيء، وروي – حرامها و

<sup>(</sup>٢) سكرات الموت: جمع سكرة وهي شدة الموت وغفلته، وفي رواية كلامها.

<sup>(</sup>٣) الانضاء:جمع نضو وهو المهزوله من الحيوان، والمراديها هنا الجال .

عفا الله عنها ذنهها وأقالها

و إن كان في الدُّنشيّا قليلا نو الها(١)

ومنها :

وكجاءوا إلينه بالتعاويذ والراق

وَصَـبُوا عَلَيْهِ المّاهِ مِنْ أَلَمْ النَّهُ كَسُ (٢)

وقالوا: به من أعـين الجن نطرة

ومنها :

مرت في سواد القلب حتـ الذا انتهى

بماالسدير وارتادت حمدي القلب حدث (٣)

فللعدين تهمال إذا القلب ملهما والقلب وسواس إذ العين ملت

وَ وَ اللَّهِ مَا فَى القلب شَيَّ مِنَ الْمُوكَى

لَاخْسُرى سواكها أكَـنْتُرَتْ أَمْ ۚ أَقَلَـٰتْ

January Company Company

<sup>(</sup>١) أقالها : صفح عنها نوالها . عطاوها والمراد به وصلها .

<sup>(</sup>٢) النكس : معاودة المرض .

<sup>(</sup>٣) أرتادت : طلبت .

ومنها قوله:

إذا قربت دارى بكيت و إن تأت

أسفت ُ فلا بالقُدرب أسار ُ وَ لا البعدِ

و إن و عَدت زادَ الهو ى لانتظارِ مَـا

و إن بَخلت بالوعد من عَلَى الوعد فني كل حُـب لا محالة ً فر حَـة ً وحبك ما فييه سوك محكم الجهد

والبيتان الأولان من قصيدة في الديوان ، ولم يرد فيها البيت الثالث ،

ومنها :

لئن نرّحت دَارُ للسلى لرُّ إِسَّمَا غَنينَـا بخير وَ الرَّمَانُ جميعُ (١) وَفَى النَّفْسِ مِنْ شَدَوْ قَى إليْنَكِ حَرَّ ازة "

و في القلب من و" جدى عليك "صدوع (٢)

ثم ذكر أنه لما حضروا به فى مكة بات ليلة فجعل يحدث نفسه كالذى فى النوم ، ويعاتب امرأة حاضرة ، فقيل له فى ذلك ، فحلف أن ليلى كانت إلى جانبه فى هذا الوقت ، ثم أنشد وهو من الأشعار التى قبلت على الاوهام :

(١) جميع: فميل بممني فاعل أي جامع لنا .

the state of the s

(٢) حرّازة : وجع من غيظ ونحوه صدوع : شقوق .

طر قشك بين مسبح و مكبر بحطيم مكة حيث كان الأبطح (١) فحسبت مكة و المشاعر كليّها وجبالها باتت بمسك تنفج وجالها في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة أن من جيد شعره ويقال إنه منحول:

أن الدَّى زعت فؤادَك مَلَّهُما

خُلفت هُو الكاحُلفت هُو الكاحُلفت هُورى لها (٢) فإذًا وَجَدَت لها وَسَاوِسَ سَلَوْة شَفْع الضَّمَيرُ إِلَى الفَوَادِ فَسَلَّبُهَا بِيضَاء بَاكُرِهَا النّعِيم فَصَاغِها اللّها وَجُدْداً لُو أَصِبِح فَوْقَها لأظلها وَجُداً لُو أَصِبِح فَوْقَها لأظلها ويَجْداً لُو أَصِبِح فَوْقَها لأظلها ويبيت تحت جوانحى حب لها لوكان تحت فراشها لاقلها (٣)

صنائت بنائلها فقلت لصاحبي : ما كان أكثرها لنا وأقلما(ع)

 <sup>(1)</sup> بحطيم مكة : الحطيم حجر السكمية أو جداره أو مابين الركن وزمزم
 والمقام حيث يتحطم الناس للدعاء .

ت (۲) ملها : ستمها . هواك : مهويك مصدر بمعنى اسم المفعول ، وكذلك هوى بعده .

<sup>(</sup>٣) لأقلها : لرفعها .

 <sup>(</sup>٤) بنائلها : بعطائها والمراد به وصلها . ما كان أكثرها : قبل ضنها .
 وأقلها : بعد ضنها .

مُمْ ذكر أن ما يُحلُ :

يا حبدنا علم الشيطان من عمل

إن كأن مِن عمل الشيطاف محبيبا

ومما نسب إليه في 🗕 تزيين الآسواق 🗕 في غير بابه :

وَاللَّهُ إِلا جِمامًا فَوَادُهُ

وَلَمْ يَسْلُ عَنْ لِيلَ عَالِ وَلا أَمْثُلُ

عَسلُ بِأَحْدرَى عُدرِها فإذا اللَّني

تسلی بها تغری بلکیلی وکلا تُـسلی(۱)

وبما نسب إليه فيه أيضاً :

أرّى الإزار على ليلى فأحسده إن الإزار على ماضم محسود ونسب إليه فى خزانة الأدب لشيخ عبدالقادر بن عمر البغدادى: أمر تحملى الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار او ما حب الديار شغف ن قلى و لكرن حب من سكن الديارا ثم ذكر أنه لا ثالث لهذين البيتين .

ونسب إليه في – الموشح – للمرزباني : يضمُ إلى الليلُ أطفالَ حبكُ كاضمٌ أزْرَّارَ القميص البَّنائق

<sup>(</sup>١) تغرى بليلي : تحضُ على حبها .

ثم ذكر أنه أراد : كما ضم البنائق أزرار القميص . وقد سبق هذا البيت فيما زاد في الأغاني عن الديوان .

ونسب إليه أيضاً :

فلوكنت أعمى أخبط النياس بالعصا

أصم فنادتشي أجبت المنساديا ولعله من بعض أبيانه السابقة ، وقد جاءت بعض أشعار مكررة هنا وفى الديوان ، فحل من لا يعتريه سهو ولا نسيان ،؟ الفهارس

١ - فهرس
 مطالع أشعار الجنون في الدايوان
 بترتيب القواف
 قافية الهمزة

الصفحة

٣٨ : وقالوا: لو تشاء سلوت عنها فقلت لهـــــم : فإنى لا أشاهر تام

١٧ : ذكرتكوالحجيج لهم ضجيج بمـكة والفلوب لهـا وجيبُ

١٨ لقدهم قيس أن يزج بنفسه ويرمى بها من ذروة الجبل الصعب

۲۳ : ألالا أرى وادى المياه يثيب ولا النفس عن وادى المياه تطيب

٢٤ : وكم قائل لى أسل عنها بغيرها وذلك من قول الوشاة عجيب

٣٦ : لوسيل أهل الهوى من بعد موتهم

هــــــل فرجت عشكم مذمتم الكرب

٣٢ : ألا أيها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب

٣٤ : إليك عنى فإنى هائم وصب أما ترى الجسم قد أودى به العطب .

٣٦ : عفا الله عن ليلي و إن سفكت دمي

، فإني و إن تجزني غيير عائب

3. ju

## الصفحة

عرى صاحى ريح الشمال إذا جرت

وأهوى لنفسى أن تهب جنوب

٧٠ : أحجاج بيت الله في أي هودج ﴿ وَفَي أَيْ خَدْرُ مِن خَدُورُكُمْ قَلْمِي ٨٥ : ومغترب بالمرج يبكى بشجوة وقد غاب عنه المسمدون على الحب عه : سأبكى على مأفات منى صبابة وأندب أيام السرور الذواهب ٣٦ : فؤادي بين أضلاعي غريب ينادي من يحب فلا يجيب ٧٠ : أياويح من أمسي يخلس عقله فأصبح مذهوبا به كل مذهب ٣٠ : شغف الفؤاد بجارة الجنب فظللت ذا أسف وذا كرب ١٠٥ : حبيب نأى عنى الزمان بقربه فصيرني فردا بفـــير حبيب ۱۱۲ : أحن إلى ليلى إن شطتالنوى بليلى كما حن اليراع المثقب ١٢٢ : لئن كثرت رقاب ليلى فطالما لهوت بليلى مالهن رقيب إلى آل ليلي أو دنو غروبها ١٢٢ : ألاهل طاوع الشمس يهدى تحية

١٢٣ : فوالله ثم الله إنى لدائب أفكر ماذي إليك فأعجب

به الظلم لم تفلل لهن غروب ۱۲۵ : وعارض بالعقیان کل مفلج بذى الرَّمثِ لما أن جفاه أقاربه

عقرت على قبر الملوح ناقتى

١٢٠ : لم تزل مقلى تفيض بدمع مشل فيض الغيوث مذ فقدتها ١٢٤ : ألا بانسيم الريح حكمك جائر على إذا أرضيتني ورضيت قافية الجيم

١٦ : ومفروشة الحدين وردامضرجا لأذا حشته العين عاد بنفسجا

 المن أجل غربان تصامحن غدوة ببينونة الأحباب دممك سافح. ١٠٠ : خليلي هل قيظ بنعمان راجع لياليه أو أيامهن الصوالح ١١٥: رعاة الليل مافعل الصباح وما فعلت أوائله الملاح ١٧٦ : وأدنيتني حتى إذا مافتنتني تقول يحل العصم سهل الأباطح قافية الحاء

٨٩ : ألا ياغر اب البين هيجت لوعتى فويحك خبرني بما أنت تصرخ قافية الدال

٨٤ : وأقت وعادلي هم جديد فجسمي البوي نضو بليد

١٩ : ألا حبدًا نجد وطيب ترابها وأرواحها إن كان نجد على العهد ٣٣ : حب إلينا بك ياجراد أوض وإن جاءت بك الأكباك ٣٦٠ ؛ فياقلبمتحرناً ولاتكجازعا فإن جزوع القوم ليس بخاله . الا إن ليلي بالعراق مريضة وأنت خلى البال تلهو وترقد ٣٠ : يقولون ليلى بالعراق مريضة فاقبلت من مصر إليها أعودها وب نسامن شغلت بهجره ووصاله عمم المني ونسيت يوم معادي ٩٧ : بيضاء باكرها النعيم كأنها ﴿ قِيرُ تُوسِطُ جَنْحُ لَيْلُ أَسَــُوهُ ﴿ ٩٧ : أحن إلى نجد وإنى لابس طوال الليالي من قفولي إلى نجه ۲۹ : شریت شاتی سبه لیلی ولو أبو الاعطیت من مالی طریق و تالدی. ٧٤ : خليلي مرابي على الأبرق الفرد وعهدي بليلي حبدًا ذاك من عهد ٨١ : رددت قلائض القرشي لما وأيت النقص منه المهود

وكل الدهر ذكراها جديد ١٠٠ : ذكرت عشية الصدفين ليلي ١١٤ : وجدت الحب نيرانا تلظى قلوب العاشقين لها وقود قافية الراء

: ألاحجبت ليلي وآلى أميرها على يمينا جاهلا لا أزورها تلك الظباء التي لا تأكل الشجرا ٨٤ : ألا ليتنا كنا غزااين نرتمي رياضا من الحوزان في بلد قفر ٨٠ : أأترك ليلي ليس بيني وبينها ﴿ سُوى لَيَلَةُ إِنَّى إِذْنِ الصَّبُورِ ﴿

مه : وداعدعاً إذنحن بالخيف من مني فهيج أحزان الفؤاد وما يدرى ٣٠ : إن الظباء التي فى الدور تعجبني ٣١ : أحن إلى أرض الحجاز وحاجتي بنجد دونها الطرف يقصر ٣٩ :ألاياشفاءالنفسلويسعفالنوى ونجوى فؤادى لا تباح سرائره ٤٢ : أقول لقمقام بن زيد ألانرى سنأ البرق يبدو للعيون النواظر ع: يا موقد النار يذكيها ويخمدها قر الشتاء بأرياح وأمطار ه ٤ : أقول لا صحابي و قد طلبو ا الصلا تعالو ااصطلو ا إن خفتم القرمن صدرى أَوْهُ : أَلَا أَيِّهَا القَوْمُ الذين وشوابِّنا ﴿ عَلَى غَـيْرِ مَا تَقْوَى ۚ إِلَّهُ وَلَا بِرَ هه : ألا ياعقاب الوكروكر ضرية سقيت الغوادى من عقاب على وكر تعز بصبر لا وجدك لا ترى بشام الحي إحدى الليالي الغوائر ٦٣ : أقول لصاحبي والعيس تهوى بنا بين المنيفة فالضمار ه. ؛ بنفسي من لابدليأن أهاجره ومن أنا في الميسور والعسر ذاكره ٧٦ : أياهجر ليلي قد بلغت بي المدى وزدت على مالم يكن بلغ الهجر

۸۸ : طبیبان لو داویتهانی أجرتما فال کها تستفنیات عن الاجر ۹۳ : شکوت الی سرب القطا از در نبی فقلت و مثلی بالب کا محدیر ۹۰ : أجد بأحیاء الجیسع بکور و بات الاخلاء الذین تزور ۹۸ : و ما شخانی أنها یوم و دعت تقول لنا : استو دع الله من أدری ۱۰۹ : أنیری مکان البدر ان أفل البدر و قوی مقام الشمس ما استاخر الفجر ۹۶ : توسد أحجار المهامه و الففر و مات جریح القلب مندمل الصدر قافیة الشین

11٤ : أماوالذي أعطاك بطشاً وقوة وصيراوارري بي ونقص من بطشي الماد

۲۷ : وذكرنى من لاأبوح بذكره محاجر خشف فى حبائل قانص قافية الضاد

۸۳ : أنفس الماشقين للشوق مرضى وبلاء المحب لا يتقضي المركب من عيشك الحفضا المركب الذي ما بنا يرضى شقيت و لا أدركت من عيشك الحفضا الكتاب بعينه خلوت بيتى حيث كنت من الأرض قافية العين

۱۱ : مضیزمنوالناسیستشفعون بی فهل لی ایلی الفذاة شفیسع ۲۱ : مابال قلبك یا مجنون قد هلما من حب من لاتری فیوصلها طمعا ۲۹ : ألا یا شبه لیلی لا تراعی ولا تنسلی عن ورد التلاع ۳۶ : بلادی لوقهمت بسطت عذری إذا ما القلب عاوده نزوع

والله ما أبكى على يوم ميتى ولكننى من وشك بينك أجزع ولكننى من وشك بينك أجزع مية عن المسارق وي الليل لامع جفوت حدار البين لين المساجع الليل لامع حين تحملوا بذى سلم لا جادكن ربيع قافية القاف

٢٨ : أيا شبه ليلى لا تراعى فإننى لك اليوم من بين الوحوش صديق
 ٣٧ : إن الغوانى قتلت عشاقها ياليت من جهل الصبابة ذاقها
 ٤١ : لقد طرقتنى أم خشف وإنها إذا صرع القوم الكرى لطروق
 ١٥ : يقولون: ليلى بالعراق مريضة فحالك لا تضنى وأنت صديق
 ٣٩ : أأن سجعت فى بطن واد حمامة تجاوب أخرى دمع عينك دافق
 ١٢٧ : فياليت ليلى وافقت كل حجة قضاء على ليلى وإنى دفيقها
 قافية الكاف

رو القول وقدصاح ابن دأية غدوة ببعد النوى لا أخطأتك الشبائك الشبائك الشبائك الشبائك اللام

۲۹ : تروح سالما یاشبه لیلی قریر المین واستطب البقولا ۲۷ : وشغلت عن فهم الحدیث سوی ها کان منك و حبکم شغلی ۲۸ : لیالی اصبو بالعشی و بالضحی الی خرد لیست بسود و لا عصل ۶۶ : یجیشون فی لیلی علی و لم أفل مع العذل من لیلی حراما و لا حلا ۲۰ : اقول لظبی مربی و هو را تع : أأنت أخو لیلی فتمال : يقال ۷۰ : ألاهل إلی شم الحزای و نظرة الی قرقری قبل المات سیبل

1.4%

أفقعن طلاب البيض إن كنت تعقل ١٠٤: ألا إن ليلي العامرية أصبحت تقطع إلا من ثقيف حبالها

٦١ : ألا أيها القلب اللجوج المعذل

قافية المبم

ولم يبد للاتراب من ثديهـا حجم بلاداً لليلي فالتمس أن تكلماً على فنن وهنا وإني لنائم

١٢ : تعلقت ليلي وهي غر صغيرة مَع : اقرأ على الوشل السلام وقل له كل المشارب مـ نه هجرت ذميم ٤٠ : ألا ياغر ابالبين إن كنت مابطا ٤٣ : لقد هتفت في جنح ليل حمامة ع: أموت إذا شطت و آحيا إذا دنت و تبعث أحراني الصبا ونسيمها ٨٥ : أناالو امق المشغوف و الله ناصرى ومنتقمى عمن يجـور ويظبلي ٦٠ : وإنى وإن لم أن ليلي وأهلها لباك بكا طفل عليه التمائمُ ٧٣ : أيا جبلي نعمان بالله خليا سبيل الصبا يخلص إلى نسيمها ٧٩ : خليلي هـــــذا الربع أعلم آيه فبالله عــوجا ساعــة ثم سلما ٩٧ : وأنت الى كلفتني دلج السرى وجون القطا بالجلهتمين جشوم ﴿ وَلَوْ عَاوِدَتُهُ عَادُ لَا يَعْرُفُ السَّقَّمَا ۗ وَلَوْ عَاوِدَتُهُ عَادُ لَا يَعْرُفُ السَّقَّمَا ١١٦: ألا يا ناعي ليلي بجانب هضبة الماكان ينعاها إلى سواكما ١١٧: أيا قبر ليلي لو شهدناك أعولت عليك نساء من فصيح ومن عجم ١١٩: لصفراء في قليمن الحب شعبة مدوى لم ترمه الغانيات صميم

# قافية النون

١٣ : يارب إنك ذر من ومغفرة بيت بعالمية ليـــل المجينيا ( ۱۲۸ – مجنون ليلي )

سقيةن هل في ظلكن شجون وأبكى إن سمعت لها حنينا غزالان مكحولان مؤتلفان أصابك مرب وجد على جنون فغث وأما من خلاً فسمين فإنى إلى أصواتكن حنون فقمد هيجت مشفوفا حزينما إزاران من برد لها خلقان تبايعتها هـــل يستوى الثمنان كفاك بذاك فيه لما تداني بمن والى من جئتها تشيان

٣٠ : ألا يا ركيات الرسيس على البلي ٤٩ : وأجهشت للتوباد حين رأيته وهـلل للرحمان حـين رآنى ع. أحن إذا رأيت جمال قومي ٦٨ : أيا جبل الثلج الذي في ظلاله ٦٩ : أحبك حبا لو تحبـين مشـله ۸۳ : أرى الناس أمامن تجدد وصله إلا ياحمامات الحي عدن عودة ۹۳ : أجـدك يا حمامات بطـوق •10: ألا يا باتعي ليــلي بمكة ضلة ١٠٩: أليس الليـل يجمعني بليــلي ۱۱۳: أيا مهد يانعي الحبيب صبيحة قافية الهاء

فإنك موشك ألا تراها فى الحبل شها لليلى ثم غلاها

۲۶ : تمتع من ذرى هضبات نجد ٣٠ : إذا نظرت عرفت الجيد منها وعينيها ولم نعرف سواها ه : يقول لى الواشون ليلى طويلة فليت ذراعاً عرض ليلى وطولها ٧٠ : ياصاحى اللذين اليومقد أخذا قافية الياء

إلا لا أحب السير إلا مصمداً ولا البرق إلا أن يكون عانياً

٢٠ : لقد لامني في حب ليــلي أقاربي أبي وابن عمى وابن خالي وخاليا ٢٥ : دعونى دعونى قد أطلتم عذابيا وأنضجتم جلدي بحر المكاويا

إلا أيها الطير المحلق غادياً تحصل سلاى لا تذرنى منادياً الله إنما أفنى دموعى وشفى خروجى وتركى من أحب ورائيا هم : بينها نحن بالبلاك بالقاع سراعاً والعيس تهموى هويا ١٩٨ : هنيئاً مريئاً ما أخذت وليتنى أراها وأعطى كل يوم ثيابيا ١٩٨ : بى اليوم مابى من هيام أصابنى فإياك عنى لا يكن بك مابيا ١٩٤ : ألا ياطبيب الجن ويحك داونى فإن طبيب الإنس أعياه دائيا ١٩٤ : تذكرت ليلى والسنين الحواليا وأيام لا نخشى على اللهو لاهيا أشعار لليلى
 أشعار لليلى

۱۱۱: توعدنی قومی بقتلی وقتـله فقلت: اقتلونی واترکوه من الذنب قافیة الدال

۹۷: يأيها الراكب المزجى مطيته عرج لأنبىء عنى بعض ما أجد الرادة الدهر عارفة أن سوف يطلبنى بالرسى مفتقدا المائن ما ألتى ومادِمن الهوى بارعن ركناه صفا وحديد قافية الشين

۱۱۰ إذا مذلت رجلي بدأت بذكره وأحسلم في نوى به وأعيش
 قافية المين

١١٠: ألاليت شعرى والخطوب كثيرة متى رحلى قيس مستقل فراجع قافية النون

١٢ : وكل مظهر للنساس بغضاً وكل عنىد صاحبه مكين

قافية الهاء

(1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1

۱۵۷: نفسی فداؤك أو نفسی ملكت إذن ماكان غیرك بجریها و برضیها اشعار لكثیر

قافية الدال

۲۸ : ركبان مكة والذين أراهم بيكون من حر الفؤاد همودا فافية اليـا.

٣٠ : أياعزلو أشك الذي قد أصابني إلى ميت في قـبره لبكي ليــــا أشعار لمياذ بن كليب

AY : كلانا يا أخى يحب ليــــلى بنى وفيـك من ليــــلى التراب أشعار لقيس بن ذريح

قافية الحاء

• ١٢٥: هبونى امر ألمن تحسنو افهو شاكر لذاك ولمن لم تحسنوا فهو صافح ١٦٥: تبادر أم تروح غدا رداحا ولن يستطيع مرتهن براحا قافية العين

۱۲۳: فواكيدى وعاودنى رواعى وكان فراق لبنى كالحداع قافية اللام

٦٣ : نبيت ونضحى كل يوم وليلة على منهج تبكى عليـه القبائل قافية النون

١٢٧٠ وإنى لمفن دمع عيني بالبكا حيداراً لما قد كان أو هو كائن

# ۲ – فهرس مطالع أشعار الجنون من غير الديوان مرتبة على القراف

قافية الهمزة

المنفحة

١٤٣: قواكبداً من حب من لايحبنى ومن زفرات مالهن فنا. قافية الياء

الموابدي أرسى ثبيرا مكانه عليه السحاب فرقه يتنصب المدن غيثا منزلا خريا المدن غيثا منزلا خريا المدن غيثا منزلا خريا المدن عمر الصباصفحا بساكنة الفضا ويصدع قلبي أن يهب هيوبها المدن ليلة بالغيل يا أم مالك لكم غير حب صادق ليس يكذب قافية الحاء

١٦٨: طرقتـك بين مسبح ومكبر بحطيم مكة حيث كان الأبطخ المالم

١٤١: وإنى لمجنون بليـــــلى موكل ولست عروفًا عن هواها ولا جلدًا م ١٥١: أقول لاصحابي: هي الشمس ضوؤها

قريب واكن فى تناولها : بعـــد ١٥٦: ألا ليت ليلى أطفأت حرزفرة أعالجها لا أستطيع لهــا ردا ١٦٩: أرى الإزار على ماضم محسود

#### قافية الراء

١٣٨: ألا ياليلي إن ملكت فينا خيارك فانظرى لمن الحيار ١٤١: ألا ماليلي لاترى عند مضجمي بليــــل ولا يحرى بذلك طائر ١٤٣: وكيف يرجىوصل ليلى وقدجرى للجحد القوى والوصل أعسر حاسرًا ١٤٤: دعوت إلهى دعوة ما جهلتها وربى بما تخنى الصـــــدور بصير ١٤٧: أأن هتفت ليـــلا بواد حمامة بكيت ولم يعـــذرك بالجمــل عاذر . ١٤٨: أبي القلب إلا حبهـا عامرية ﴿ لَمَا كُنية عُرُو وَلَيْسَ لَمَا عُرُو ١٥٢: يادارليلي بسقط الحي قد درست إلا الثمام وإلا موقد النار ١٥٣: أبي اقه أن تبقى لحي بشاشة فصبراً على ماشاه الله لي صبرا ١٦٣: سُليت عظامي لحمها فتركتها معرقة تضحي إليـــه وتضجر ١٦٦٠: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا قافية السين

١٦٦٦: وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقى وصبوا عليـه المـاء من ألم النكس قافية المين

١٤٠: طمعت بليلي أن تريع وإنما تقطع أعناق الرجال المطامع ١٤٣: نهارى نهار الناسحتي إذا بدا لى الليل هز تني إليك المضاجع ١٤٤: طربت وشاقتك الحمول الدوافع غداة غدا بالبدين أسحم نازع ١٥١: أتبكى على ليلى ونفسك باعدت مزارك من ليـلى وشعبا كما معــا ١٦٧: لئن نزحت دار لليــلى لربمــا عنينا بخير والزمان جيــع

### قافية القاف

١٤٩: لعمرك إن البيت بالقبل الذي مردت ولم ألم عليسه لشائق قافية اللام

ووصلي مفروش لوصل منازل من الأرض لامال لدى ولا أهل كأنبك عما قد أظلك غافيل دموعك إن فاضت عليك دليل اساقيه من ثقل الحديد كبول تقاصر عن ليــلى ورثت رســا**ئله** بمكة والأنضاء ملتي رحالها بها السيروارةادت حمىالقلب حلت ولم يسل عن ليلي بمال ولا أهل

١٣٨: أأعقر من جراكريمة ناقتي ١٤٤: أظن مراها تاركي بمضلة ١٤٨٠ ألا إن ليلي بالمنيحة أصبحت تقطع إلا من ثقيف حبالها ١٥٥: أمزمعة للبدين ليسلى ولم تمت ١٥٦: زد الدمع حتى يظمن الحي إنما ١٥٩: كأن لم تكن ليلي توار بذي الآثل وبالجزع من أجراع ودان فالنجل ١٦٤: فما وجد مفلوب بصنعاء موثق ١٦٥: تقول العدالا بارك الله في العدا ١٦٥؛ أقول لإلف ذات يوم لقيته ١٦٦: سرت في سواد القلب حتى إذا انتهى ١٩٩٠ ولما أبي إلا جماحا فؤاده

قافية الميم ١٥٣: تمتــع بليــلي إنمــا أنت هامة من الهام يدنو كل يوم إحمامها بليلي وليـــدا لم تقطع تماتمــه أحاديثاً لقوم بعد قوم. ١٥٨: أيا زينة الدنيا التي لا ينالها مناى لا يبدو لقلبي صريمها

ه ١٥: ألا أيها القلب الذي لج هائما ١٥٨: عِبت لعروة العذرى أضحى الله الله على رأيتها بأبوابه حيث استجار حامها قافية النون الله النون ال

۱۳۷: أخــنت محاسن كل ما صنت محاسنه محسنه المسلاد و أن الكالدنيا وما عدلت به سواها وليل حائن عنك بينها ١٣٧: يا للرجال لهم بات يعرونى مستطرف وقديم كاد يبلينى ١٣٩: يا صاحبي ألما بي بمــنزلة قد مر حين عليها أيما حين ١٤٠: قالت جننت علي أيش، فقلت لها الحب أعظم بما بالمجانين المعاون حين يرونني نعم بي من ليلي الفيداة جنون المحادث المناس الذي لو أبثه جماعة أعدائي بكت لي عيونها ١٤١؛ وبي من هرى ليلي الذي لو أبثه جماعة أعدائي بكت لي عيونها ١٦٤؛ وبي من هرى ليلي الذي لو أبثه جماعة أعدائي بكت لي عيونها ١٦٤؛ وبي من هرى ليلي الذي لو أبثه خماعة أعدائي بكت لي عيونها قافية الهياء

101: فإن كان في كم بعل ليلى فإننى وذى العرش قبلت فاها ثمانيا ويوصل حب لا منكم بجاليا الماك البكا إذا علم من أرض ليلى بداليا الماك البكا إذا علم من أرض ليلى بداليا الماك البكا قضيتها ألا ليت هذا لا على ولاليا الماك الناس بالعصا

أصم فنادتني أجبت المناديا

# = الأ -٣ ــ أرس الأعلام(١)

الممزة:

| الضفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العلم   | لعلم الصفحة                      | F          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------|
| ا ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبوان   | ايو لکر الوالي ۹، ۲۵ ، ۳۹ ، ۶۹ ، | •          |
| ـکلی ۱۹۱٬۱۰۰٬۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن ال  | راوی الدیوان ) ۲۷٬۸۳٬۸۳،۹۹،      | 1          |
| اب ۱٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن د   | (118(11161.0                     |            |
| لاعرابي ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن اا  | 111111111                        |            |
| اح: الملوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن مز  | 127                              |            |
| ن إسماعيل الكاتب ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أحدبر   | بو مسکین ۱۸                      | ŀ          |
| بن إبراهيم الموصلي مرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إسحاق   | بو المهدى ۹۹،۱۹                  |            |
| می ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأص    | (كمنية المجنون)                  | <b>)</b> - |
| ع (المجنون) ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الاقر   | بو الحسن العلوى ٢٩               |            |
| الا ۱۲۰،۷۲،۲۹ ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أم ما   | بو عیسی بن الرشید ۲۰٬۰۸۰         |            |
| ة ليلي) ١٣١٠١٣١٠ (المانعة المانعة الما |         | بو القاسم ، ٥٥                   |            |
| %:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | صلى الله عليه وسلم)              | )          |
| و (کنیه لیلی) ۱۲۲،۹۵،۹۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أم عر   | بو عمرو الشيباني ۲،۱۰۲،۱۰۲،۱     | •          |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i.      | 108(187(181                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباء   | بو إسحاق بن الهيثم ٩٦            | -          |
| ى بن الجعد (المجنون) ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البحتر  | بو قلابة الرقاشي ١٣٩             | •          |
| لى كل الصفحات تقريباً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ررهما ف | (۱) تركنا اسم الجنون وليلي لت    |            |

| _ | 711  | -       |
|---|------|---------|
|   | 41.7 | No. Wil |

| العلم         |                                         | الصفحة    | العلم                                 | الصفحة                |
|---------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| بشر (من الع   | لمشاق)                                  | 09        | السين:                                |                       |
| بشر بن المفد  | مضل                                     | 18+       | سعد ( من العشاق )                     | ۰٩                    |
| التاء:        |                                         |           | العين :                               |                       |
| تو به ( من اا | العشاق )                                | 09        | عبد الملك بن مروان                    | *747                  |
| الثاء :       |                                         |           | عبد الصمد بن المعدل                   | 177                   |
| ثملب          |                                         | 101       | عروة ( من العشاق )                    | <b>9</b> 0%0 <b>9</b> |
| الجيم :       |                                         |           | عزة ( صاحبة كشير )                    | 4.44                  |
| جرير بن الح   | لخطغي                                   | * **      | على بن صالح                           | 01                    |
| جميل ٻن معہ   | ممر                                     | ٥٨        | عوانة                                 | ٧٣                    |
| : 141         |                                         |           | عيسى عليه السلام                      | , <b>4</b> •          |
| **            |                                         |           | القاف :                               |                       |
| الحسن بن س    | سپل                                     | 111       | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |                       |
|               |                                         |           | قابوس (من العشاق )                    | 69                    |
| حماد ( راو )  | (.                                      | 181       |                                       |                       |
|               |                                         |           | المقحذمي                              | 104                   |
| الدال:        |                                         |           |                                       |                       |
|               |                                         |           | قمقام بن زید                          | 27                    |
| داود عليه ال  | السلام                                  | •         |                                       |                       |
|               | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |           | قيس بن الملوح (المجنون)               | ۲۱۱٬۱۰٬۹              |
|               |                                         |           |                                       |                       |
|               |                                         | 7.000 p., |                                       |                       |

|           | الصفحة      | العلم                   | الصفحة    | المل                  |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| r<br>B    | ~1 • T(VT(0 | 7484411414              |           | ِ الرأم:              |
|           |             | £(1£-(11¥(11+           | 188       | رباح بن حبيب          |
|           |             | قيس بن إذر يح ٩ ١١٨٠٥   |           | الزاى:                |
|           |             | 175.109                 | 1844187   | زیاد بن کعب           |
|           | <b>£</b> Y  | هو سی بن جعفر           | 11.       | قيس بن معمر           |
| \$<br>185 | 774117      | منازل ( من بني عامر )   |           | الكاف:                |
| į.        |             | النون :                 | ۲۸ .      | كثير بن عبد الرحمان   |
|           | 41.1.410    | نو فل بر مساحق، ۷۸،۷    | ۱۳۸٬۱۳۷ ( | كريمة ( من بني إعام ) |
|           |             | 107                     |           | اللام:                |
| 100       |             | الحاء:                  | بسة ١١٠   | أبو جامع لبيد بن عنا  |
|           | A1104       | ه <sup>ا</sup> روت      | 175       | لبني ( معشوقة )       |
|           | 64          | هند ( معشوقة )          |           | الميم:                |
| 36        | 7891187     | الهيثم بن عدى           | . ( 04    | م<br>ماروت<br>مد ۱۰   |
|           |             | الواو :                 | 127       | مجمد بن خلف           |
|           | 09          | و أمق ( من العشاق )     | 4         | معاذ ( المجنون )      |
|           | 144         | ورد بن محمد العقيلي     | 18.       | معاذ ( من الرواة )    |
|           |             | الياء:                  | · 10:54:4 | الملوح بن مزاحم٣٠٩    |
| 12        | 1.7.6       | يزيد ( عم المجنون ) ٠١. | 154.6160  |                       |
|           | 09          | يوسف عليه السلام        |           | مهدی ( المجنون )      |
|           |             |                         |           |                       |

## ع ــ فهرس القبائل والشعوب

| الصفحة                    | القبيلة          | الصفحه  | القبيلة   |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| بنو عامر ۲۰۰۱،۹۶،۲۶۸،۳۷۱۹ |                  | ٥٢ ، ٢٣ | بينو أسد  |
| 140(141(14                |                  | **      | بنو تميم  |
| ٩                         | بنو قشير         | 18861.8 | بهنو ثقيف |
| •٣                        | قريش             |         | بنو جمدة  |
| •                         | ب <b>ن</b> وكلاب | ٣٣      | بنو حنيفة |
| ٨٢                        | اليهود           | ,       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = V                                                                                                                     | 4-           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأماكن                                                                                                                 | ہ ۔ فہر مو   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المكان                                                                                                                  | الصفحة       | المكان                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الثاء:                                                                                                                  |              | الألف:                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ثبير (جبل)                                                                                                              | <b>V</b> £ " | الأبرق الفرد          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الثلج                                                                                                                   | 174          | الأبطح                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777174178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ثمدين                                                                                                                   | 188          | الأداك                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجيم :                                                                                                                 |              | الياء:                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to the second se | 1.**<br>- 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** - 1. ** | 1,4          | بئرميمون              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Y</b> A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جرعاء مالك                                                                                                              | 7017         | بابل                  |
| Sales and the sa | 7891184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الجزع                                                                                                                   | 19           | البتيل (جبل)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | V4           | البدى (و اد )         |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحاء:                                                                                                                  | •            |                       |
| Tille<br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحجاز                                                                                                                  | 187          | بطن أيكة              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b> </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحجيلاء (واد)                                                                                                          | ۰۸           | البلاكث (واد)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حزوی                                                                                                                    |              | البيت: الكعبة         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 1.1          | بیشان (و اد أو مأسدة) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ِ حضرموت                                                                                                                | 1.7          | التاء : تهامة         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحطيم                                                                                                                  | £46£A        | تو باد ( جبل )        |
| *<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ાશ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حقل عنيزة                                                                                                               | <b>•</b> V   | توضح                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 187          | تول الاشاءة           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |              |                       |

|            | 1                | 7. —                                  |               |
|------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| الصفحة     | المكان           | الصفحة                                | المكان        |
|            | الحاء:           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |
| .10        | الخيف            | 174                                   | تماه          |
| 177        | الصفا ( جبل )    |                                       | الدال:        |
| 178        | صنماء            | 174                                   | دمشق          |
|            | الضاد:           |                                       | الذال:        |
| . 27       | ضارة             | ٤١                                    | خات الشرى     |
| 00         | ضرية             | 177                                   | ذات الغضا     |
| 77         | الضمار:          | ٠, ال                                 | ذو الغمر      |
|            |                  | <b>Y</b> A                            | ذو سلم        |
|            | الطاء:           |                                       | <b>.</b><br>₩ |
| 101        | الطائف           | 142                                   | ذو الرمث      |
| 07         | الطور ( جبل )    | 124                                   | ذو الأثل      |
|            | المين:           |                                       | الراه:        |
| 07(01(0.4. | العراق           | 4.                                    | رامة حزري     |
| <b>£ £</b> | عسيب (جبل)       | 40                                    | الرسيس (واد)  |
| 1.4        | العقيقان ( واد ) | <b>٤</b> ٢ ~                          | الرشف         |
| 170        | المقيان          | 70                                    | ر صوی ( جبل ) |
| 19         | العويرضتان       | 187                                   | الرضم         |
| •          | الغين :          |                                       | : الشان:      |

|             | الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المكان المكان     | المئة     | المكان               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
|             | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الغضا             |           |                      |
| na.         | 17+1187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الغيل             | 17911-0   | الشام ۱۰۱۸۶٬۲۵۰      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القاف :           |           | الصاد:               |
| <b>P</b> 4" | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القرى ( واد )     | 0141      | الصفاح ( جبل )       |
|             | ¥16786076106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | منی ۱٤            | •٧        | قرقر                 |
|             | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المنيفة           | 11        | قنی ( جبل )۔         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النون :           |           | الكاف: ﴿             |
|             | (70(7)(7.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۲٤،19،1۸ عج      | <b>VY</b> | كبكب ( جبل أو ماه )  |
|             | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 41114     | المكعبة (البيت) ١٣١٩ |
|             | and the state of t | 1076111           |           | ov: {Y: TV           |
|             | 17741-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نخلة (واد)        | 40        | الكليبيات            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعمان ( واد جبل ) | •         | المي:                |
|             | irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                 | ٤٣        | الماتِّحان ( بئران ) |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الواو: -          | 1.5       | متالع ( جبل )        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>V1</b> | الحصب                |
|             | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ودان (واد)        | 1.4       | المراضان ( واد )     |
| •           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوشل (جبل)       | ۰۲        | مصر                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الياء:            | (104())   | 1717. 1711VI SA      |
|             | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المامة المامة     | ·         | مدا ۱۷۲۲ ک           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 19.7 5.8  |                      |

١) أبو بكر الوالبي أيضا

نقلت فى ص – ۸ – من مقدمتى لشرح ديوان بجنون ليلى ما ذكر به الاستاذ عبد الستار أحمد فراج فى شرحه لهذا الديوان أنه وجد فى كتاب الأمالى – ج ٢ ص ١٢٦ – سندا ذكر فيه أبو بكر الوالبى، قال : حدثنة مصحب بن عبد الله الزبيرى(١) عن بعض أهله عن أبى بكر الولبى قال الخ ونقلت أيضا ما ذكره من أنه وجد فى كتاب – بسط سامع المسام فى أخبار بجنون بنى عامر – لمحمد بن على بن محمد بن طولون رواية بسند ينتهى ألى أبى بكر الوالبى ، رواها ابن أبى عمرو الشيبانى عنه (٢) ، وقد استنتج الاستاذ عبد الستار من هذا أن أبا بكر الوالبى كان فى أو اخر القرن الثانى الهجرى : ولكن هذا ينافيه ماسبق من روايات لابى بكر الوالبى فى هذا الديوان : فنها ماجاء فى ص ٢٩ من رواية أبى الحسن العلوى عنه أنه سأله عن أحسن شيء قاله المجنون الخ

ومنها ما جاء في ص ١٠٥ عن الوالي قال : حدثني رجل عن أسحاق. ابن إبراهيم الموصلي الخ .

ومنها ما جاء في ص ٨٢ : وحدثت عن أبي عمرو الشيباني الخ .

ومنها ماجاء في ص ١١١ : قال الحسن بن سهل : أنشدتي أحمد بن إسماعيل. السكاتب الخ .

<sup>(</sup>۱) توفی سنة ۲۳۶ ه.

<sup>(</sup>x) في هذا خطأ سيأتي بيانه في المكلام على بسط سامع المسامر .

وكانت وفاة إسحاق بن إبراهيم الموصلي سنة ٢٠٥ ه ، وكانت وفاة أبي عمرو سنة ٢٠٦ ، وكانت وفاة الحسن بن سهل ٢٠٦ ه .

والظاهر من وجود رجل بين أي بكر الوالي وإسحاق بنا براهيم الموصلي أنه لم يدرك إسحاق، وحينبذ يكون الظاهر فيه أنه كان في أواخر القرن الثالث الهجرى لاالثاني، وكذلك أمره مع أبي عمرو الشيباني، فإنه في الرواية الألولي يذكر أنه حدث عنه بصيغة المبنى للمجهول، فيكون هناك واسطة بينهما، أما الرواية الثانية التي يقول فيها حدثنا أبو عمرو الشيباني فيمكن حلها على التحديث بالواسطة كافي الرواية الأولى، لأن هذا هو الذي يوافق روايته عن إسحاق الموسلي فياسبق بالواسطة، وإذا كان أبو عمرو أقدم من روايته عن إسحاق أيضا، فتثبت أيضا أنه كان في أواخر القرن الثالث الهجرى لا الثاني، وكذلك فتثبت أيضا أنه كان في أواخر القرن الثالث الهجرى لا الثاني، وكذلك فتثبت أيضا أب سهل في الديوان، لأن وفاته كانت بعد وفاة إسحاق بسنة.

على أن هناك مايرجح أن أبا بكر الوالبي كان متأخراً عن أواخر القرن الثالث أيضاً، وهو أن صاحب الاغانى فياذكره من أخبار الجنون وأشعاره لم يشر إلى أبي بكر الوالبي، ولا إلى جمعه لديوان المجنون، ولوكان موجوداً في أواخر القران الثالث لاشار إلى ذلك، لانولادة صاحب الاغانى كانت سنة ٢٨٤ه. وكانت وفاته سنة ٣٥٦، فلا بد أن يكون أبو بكر الوالبي متأخراً عن هذا الزمن أيضاً.

(م١٣ – مجنون ليلي)

والأقرب عندى جمعاً بين مايراه الاستاذ عبدالستار وماأراه أن يكون هناك والبيان كل منهما يكنى أبا بكر ·

هذا ولا يفوتنا ما قد تدل عليه رواية أبي الحسن العلوى عن أبي بكر الوالبي فيها سبق ، فإنها تدل على أن له أثراً فى جمع هذا الديوان ، وإن كان قد اعتمد فيه على رواية الوالبي ، وكذلك لا يفوتنا ما جاء فى الديوان من روايات كشيرة لاذكر للوالبي فيها ، ولعلها روايات أخذت من كتاب الأغانى أو غيره وأضيفت إلى رواية الوالبي ، ، ولا يمكن القطع فى هذا إلا بالعثور على عدة نسخ من الديوان غير ما عثرنا عليه وموازنة بعضها ببعض ، وهو مالم يتيسر الآن لنا . ولعله يتيسر لنا بعد هذا إن شاء الله تعالى .

## ۲) روایات أخرى للدیوان

لديوان المجنون روايات أخرى غير رواية الوالي. بعضها قريب منها في أخباره وأشعاره ، ويعتمد على نقل الثقات مثل اعتماده ، وبعضها بعبد عنها منحول ، ومن المنحول ما يتهافت إلى أن تغلب العامية على أخباره وأشعاره. وسنذكر هنا من هذه الروايات ماعثرنا في بحثنا عليه .

## ١ - يسط سامع المسامر في أخبار مجنون بني عامر:

تأليف الشيخ الأوحد أبى عبد الله شمس الدين محمد بن على بن طولون الدمشق الصالحى الحشى. ويوجد بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة بخط المؤلف. يبتدىء فيها من ص – ١٤٥ – إلى : ١٩١ .

وقد قال في خطبته بعد أن فرغ من حمد الله تعالى فيها والصلاة على نبيه وما إليهما:

وضعته تذكرة يتعظ بها المتعظ ، ويتيقظ منها اليقظ ، ويتبصر بها الحب ، ويصب منها الرصب ، ويستحليها الشاعر ، ويستلذها الناثر، ويقتني بها أصحاب اللغة رتبة سنية، ويحتج بها النحاة على العربية، ويستشهد بها أرباب المعانى والآداب المهمات ، ويستفتى بها أهل الاصول والمتفرعات .

ثم رتبه على فصول ابتدأها بفصل فى الخلاف فى اسم المجنون. وفيه وردت الرواية التى نقلناها فياسبق عن الاستاذ عبدالستار أحمد فراج، وقد وجدنا أنه لم يتحر الصواب والدقة فى نقلها عن هذا الكتاب، لانه ذكر أنها رواية بسند ينتهى إلى أبي بكر الوالي، رواها أبن أبي عمرو الشيباني

عنه ، وصحتها كما وردت في هذا الفصل: قال أبو عمرو الشيباني: أخبرنى أبو بكر الوالبي عن بعض ولد على بن أبي طالب ، وهي في اختيار اسم من الآسماء التي اختلف في تسمية المجنون بها .

فالراوى فيها عن أبى بكر الوالي أبو عمرو الشيبانى لا ابنه عمرو ، ولو عمت هذه الرواية لـكان أبو بكر الوالي موجوداً فى أوائل القرن الثانى الهجرى أو أواسطه ، لانه يكون أسبق من أبى عمرو الشيبانى ، وكان أبو عمرو الشيبانى موجوداً فى أواخره ، فلا يكون أبوبكر الواليي موجوداً فى أواخره أيضا كما ذكر الاستاذ عبد الستار .

ولماً استوفى ابن طولون فصل كنابه قال في ختامه :

وله قصائد كثيرة يطول ذكرها ، وشعره من أعلى طبقات الشعر وألحلها وأقواها ، وكان قيس هذا فى زمن مروان وابنه عبد الملك ، وقد ورد عنه من الاخبار والحسكايات ما لا يحد ولا يوصف ، وغالبه فيه كذب تركناه لذلك ، وإنما ذكرنا منه ما نقله الائمة الحفاظ العدول الثقات من العلماء المعتبرين . وآخر من نقله شيخنا المحدث أبو المحاسن بن عبد الهادى فى كتابه - زهة المسام فى ذكر بعض أخبار مجنون بنى عام .

وهذا هو أصل كتاب ابن طولون ، ويدرك من قرب اسم كتابه من اسم مقدار اعتماد ابن طولون عليه .

٢ ــ ديوان المجنون ليلي غـير منسوب:

- ٢٠ سطراً في ٢١ سم ، وتوجد بمكتبة الأزهر ، ولا يوجد فيها اسم فاسخها ولا جامعها .

ويغلب فى روايتها – قال الراوى – على أسلوب القصص العامية التى لا لا لله لل المسلم على أسلوب القصص العامية التي لا لا لله المسلم في المرافية ، وترد فيها أحياناً روايات من الروايات التى وردت فى ديوان أبى بكر الوالبى وغيره ، مع تحريف فى بعض أسمائهم .

وقد ورد فيها أبو بكر الوالبي، صحيحا أحياناً وبحرفاً أحياناً، وذكر مرة بكنية أبى الحسن الوالبي، وقد يكون هذا من تحريفه فيه، وقد يكون فيه ما يؤيد ما رجحته فيما سبق من أن يوجد والبيان عنيا برواية أخبار المجنون، جمعا بين الروايات المختلفة في ذلك.

وهذه الرواية تذكر أن المجنون ابتدأ أمره فى زمن مروان بن الحسكم ، وجاء فيها أن عبد الملك بن مروان كان يطلبه ويستنشده أشعاره ، كا جاء فيها أن والد ليلى لما أعياه أمر المجنون ذهب إلى دمشق فشكاه إلى مروان الحسكم فأهدر دمه ، ولكنها تحرف اسم العامل على بنى عامر من قبله كما خرفت فى غيره ، فتذكر أنه نوفل بن نوفل العامرى ، وهو نوقل بن فساعق القرشي كما شبق .

و تدور تنقلات المجنون وليلى وقومهما فى هذه الرواية بين أماكن تقئع فى نجد والحجاز والشام ، ولا يأتى فيها اسم أماكن تقع فى العراق وما إليه كما سيأتى فى بعض الروايات .

وقد ختمت هذه الروايَّةُ بذُّكُر ٱلقصيدة اليائية ٱلتي تسمى المؤنسة ،

وهى فيها طويلة إلى حد أن بدأت بالصفحة اليسرى من ورقة – ٥٥ – وامتدت إلى الصفحة البين من ورقة – ٨٦ – ١٠ يدل على أن فيها مالا يحصى من الشعر المنحول ، وهذا إلى ما يكثر فى أخبار هذه الرواية وأشعارها من الاخطاء مما يدل على نزولها عن درجة الثقة ، وأنه لم يتحرز فيها عما تحرز عنه الثقات من أبى بكر الوالبي وابن طولون وغيرهما من الثقات الذين المتموا بجمع أخبار الجنون وأشعاره ، فذكر وا ماصح نقله منها ، وأعرضوا عما لم يصح نقله .

#### ٣ ــ ديو ان لمجنون ليلي منسوب لابن عمه :

وهو ديوان صغير أشرف على طبعه الاستاذ محمد الباق بالمطبعة اليوسفية بالقاهرة ، ويقع فى – ٦٤ – صفحة بالقطع الصغير ، وقد جاء فى الصفحة الاولى منه أنه مأخوذ من نسخة خطية بقلم ابن عم قيس المجنون الذى شاهد مراحل حبه ، من هضاب نجد ، إلى شرق الاردن ، إلى شو أطىء الخليج الفارسى .

وعلى هذا الأساس ذكر أنه لما اشتهر أمر المجنون وليلى رحل بها والدها إلى أطراف نجد من جهة العراق ، ثم اتجه إلى أرض العراق ، ولم بزل يرتحل بها إلى أن نزل بالقرب من الكويت ، فتبعهما المجنون في تنقلاتهما به وكان يحتمع بليلى في السر ، فلما علم أبوها شكاه إلى عامل البصرة ، وكان قد نزل بجوارها .

ثم ذكر أن ليلى مرضت فى أرض العراق . وأن أباها استدعى لها أطباء بغداد ليداووها فلما علم المجنون بهذا قال :

يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداويا

ثم ذكر أن أباها سافر بها بعد أن شفيت من مرضها إلى بغداد ، فحطيها منه سعد بن الآشقر المشهور بورد ، وكان شيخ تجار بغداد ، فأجابه أبوها وزوجها له على كره منها ، لانها لم تكن تريد إلا قيسا ابن عمها .

ثم ذكر أن أمرها لم يستقم مع وردهذا ، فطلقها وردها إلى قومها فأخذوا يعذبونها ويضربونها إلى أن مرضت وماتت ، فلما بلغ المجنون موتها ضاقت الدنيا في وجهه وأغمى عليه ، ولما أفاق سافر إلى قومها فدلوه على قبرها ، فأقام بجواره لا يفارقه ، ولا يكف عن البكاء في النهار والليل ، إلى أن مرض ومات فدفن بجوارها ، وكان هذا سنة

وأسلوب هذه الرواية أسلوب عامى لا يصح معه نسبتها إلى ابن عم قيس المجنون ، لانه كان فى زمن مروان بن الحسكم ، وكانت اللغة الفصحى فيه هى لغة الشعر والنشر والتخاطب ، على أنه بجهول لا تصح الرواية عنه ، وهذا إلى أن المجنون مات سنة — ١٠٠ — ه ، وكانت حياته كانه فى عهد بنى أمية ، وبغداد إنما أنشأها أبو جعفر المنصور ثانى ملوك الدولة العباسية ، ويقينى أن المجنون وليلى لم يعرفا أرض العراق ، ولا أرض العراق ، ولا أرض الكويت ، ولا شواطىء الحليج الفارسى ، ولا شرق الاردن الذى ورد فى الصفحة الاولى من هذه الرواية ، ولم يرد له فيها ذكر ، وفي هذا وغيره

دلالة قوية على أنها رواية منحولة ، وأسطورة من الأساطير السُكثيرة المنسوية زورا للجنون .

ونستطيع بعد هذا أن نحكم بأن الرواية الصحيحة لديوان المجنون هي ما جاء في كتاب \_ بسط سامع المسامر \_ لابن طولون ، لانها لا نزال بخطه ولم تتداولها أيدى النساخ كما تداولت ديوان أبي بكر الوالي ، فأدخلت فيه من الأساطير ما نبهنا عليه في شرحنا له .

و إنى أقترح على صديق الحاج على يوسف أن يقوم بطبع كتاب بسط سامع المسامر – ليؤدى به خدمة جديدة للأدب تذكر له ، وتضاف إلى ما قدمه من خدمات للأدب وغيره ك

عبد المتعال الصعيدى

وقد استجبنا لصديقنا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى شارح الديوان، وقدمناكتاب ـ بسط سامع المسامر ــ للطبع بتعليق فضيلته وتحقيقه .

النــاشر على بو سف سلــان

### (٣) النسخ المطبوعة والخطوطة من ديوان الوالي

كان ديوان الوالي أوفر شهرة مما رواه غيره للمجنون ، فطبع غير مرة، ووجد من مخطوطاته عدة نسخ ، وهذا بعض ما عثرنا عليه من مطبوعاته ومخطوطاته .

#### ١ – النسخ المطبوعة :

أقدم طبعة لديوان الوالبي طبعة المطبعة الأميرية ببولاق بالخط الفارسي على الحجر . طبعة سنة ١٢٨٥ ه . وطبعة سنة ١٢٩٤ ه .

ومن هذه الطبعة أخذكل ما طبع من هذا الديوان بالمطابع الأهلية ، وهى فيما عثرنا عليه المطبعة العثينية ، والمطبعة الحسينية ، وكان آخرها الطبعة التي وضع الاستاذ زكى مبارك تعليقات قليلة على بعض مصفحاتها في شرح بعض المفردات .

وقد جاء فى كتاب ــ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ــ أن قصة المجنون طبعت فى بيروت سنة ــ ١٨٨٢ م ــ ولم يذكر شيئا عن هذه القصة .

## ٧ — النسخ المخطوطة :

أطلعت على ثلاث نسخ خطية بدار الكتب المصرية :

The state of the s

(۱) أولاها تم نسخها تى ه من صفر سنة ١٢٩٠ ه . وهى يخط سليهان شكرى . . وعدد أوراقها ٥٨ ورقة . (٢) والثانية بخط بنده درگاه أخوند مللا حسن ، وقد تم نسخها سنة ١٢٩٣ ه. وقد جاء فيها بعد حمد الله ـ أما بعد : حدث أبو بكر الوالي قال : حدثنى أبو جعونة الذهلى ، عن أبى العالية ، عن رحل من بنى عجل الح الح . وهى تؤيد ما ذهبت إليه فى زمن أبى بكر الوالبى ، وبين سطورها وعلى هو امشها تعليقات كثيرة .

(٣) نسخة أخرى تبتدى. أيضاً بالسند السابق عن أبي بكر الوالبي > ولا يوجد فيها اسم ناسخها . وليس فيها تعليقات كالنسخة السابقة .

والنسخ الثلاث تاريخها حديث متأخر عن الطبعة الأميرية السابقة .

ويوجد منه نسختان بمعهد إحياء المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية :

(٤) نسخة كتبت سنة ٦٤٦ .

(أحمد الثالث ٢٤٦٩: ٥٦ ق

۱۰ (مسم) ٠ (م

(ه) نسخة أخرى كتبت فى القرن التاسع وعليها قراءة مؤرخة مؤرخة م

( أحمد الثالث ٢٤٦٩ : ١٠٧ ق

۱۸ × ۱۶ سم )

## فهرس موضوعات الديوان وما بعده

|        | ·•.                 |           |                   |                   | e ge          | die.                                                                                                           |
|--------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | الموضوع             | يحة       | الصة              | الموضوع           | فحة           | الص                                                                                                            |
|        | كمثير وعبد الملك ف  | خديث ل    | 4.7               | ح _               | . خطبة الشر   | 4                                                                                                              |
|        |                     | شأنه      |                   | رح في الحلاف في   | مقدمة الشر    | ٣                                                                                                              |
|        | لحرير في شأنه       | حديث -    | 44                | ن وأخباره وأشعاره | شخصالمجنوا    |                                                                                                                |
|        | صحراء وقصة رجل      | هيامه بال | ۲۳                | ان ونسبته لابي    |               |                                                                                                                |
|        | إأسد معهوغيرها من   | من بی     | ,                 |                   | بكر إلوالبي   |                                                                                                                |
|        | . 0.                | أخبار     |                   | ان والحلاف في     | خطبة الديو    | 4                                                                                                              |
|        | اجتماعه في الصحراء  | أسطورة    | ۲٥                | ·                 | اسم المجنوز   | _                                                                                                              |
| a Jes  | يسي بن الرشيد .     | بأ بی ء   |                   | ا ليلي            | بدء امره مع   | 4.                                                                                                             |
|        | افنداء ظباء من      | قصته في   | 71                | لها عنسه وإهدار   | حجب أبيهآ     | 17                                                                                                             |
|        | اومابعدهامن أخباره  | قانصير    |                   | ان زارها          | السلطان لدما  | en in de la companya |
|        | وفل بن مساحق الوالي | قصتهمع    | ٦٧                | رفض أبيها لها     | خطبتها له و   | 11                                                                                                             |
|        | ر مروان بن الحسكم   |           |                   | إلى مكة لينساها   | اسفر آبيه به  | :14                                                                                                            |
| r<br>A | ومابعدها منأخباره   | عليهم     |                   | رحلته إليها       |               |                                                                                                                |
|        | ، بينه وبين ليـلي.  | مراسلانة  | 79                | بعد إصراره على    |               | 4.                                                                                                             |
|        | دها من أخباره .     | وما بعا   | Telegraphy (Sec.) | ررة مرض ليلي      | حبها وأسط     |                                                                                                                |
|        | ى لنوفل بن مساحق    | قصة أخر   | 1.1               | 1                 | بالعراق .     |                                                                                                                |
|        | ما بعدها من أخباره  | معه و،    |                   |                   | أعتزاله الناس |                                                                                                                |
|        | مع أبيها وتزويجها   | حج ليلي   | 1.7               | اب أبيه به إلى    |               | 74                                                                                                             |
|        | من ثقيف واشتداد     | آرجل      |                   |                   | بابل ليعالجه  |                                                                                                                |

الموضوع ا الصفحة ١٧٩ أشعار في الديوان لليلي وكثير ومعاذ بن كايب وقيس بن ذريح ۱۸۱ (۲) فهرس مطالع أشعار المجنون من غـير الديوان بترتيب القوافى ١٨٥ (٣) فررس الأعلام ١٨٨ (٤) فهرس القبائل ١٨٩ (٥) فهرس الأماكن ١٩٢ مُلاْحق (١) أبو بكر الوالبي أيضا (۲) روایات آخری 190 للجنون (٣) النسخ المطبوعة 4.1 والمخطوطة منالديوان

الصفحة الموضوع هيام المجنون بها وبعض أخباره معها .
التعربه الله وذهابه إلى أهلها لتعربهم والترامه لقبرها المتاع رجل به لرواية بعض أشعاره وروايته لقصيدته المؤنسة المؤنسة الأغانى ١٣٧ أشعار أخرى للمجنون من الآغانى كتاب تزيين الاسواق وغيره كتاب تزيين الاسواق وغيره أشعار المجنون في الديوان أشعار المجنون في الديوان أشعار المجنون في الديوان أسعار المجنون في الديوان القوافي

تم بعون الله

دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني بتحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي طبعة جديدة

حیاة رســـول الله للاستاذ محمود شلبی فی ۲۰۰ صفحة قطع کبیر ورق جید

> الوحى المحمدى للاستاذ محدرشيد رضا

اتحاف المسلمين بشرح عتصر رياض الصالحين ديوان ابن الفارض وعليه شرح لغريب ألفاظه

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق (جزآن) بتحقيق الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد الله الصديق الغمارى

تحت الطبيع:

ا**لأفق الأعلى** للاستاذ محود شلبي

علم القلوب لابي طالب المكن صاحب قوت القلوب يطبع لاول مرة طبعة حديثة بتحقيق الاستاذ عبد القادر أحمد عطا

## لشارح هـــذا الديوان:

١ - مختارات الشعر الجاهلي
 أو دواوين الشعراء الستة الجاهليين
 الطبعة الثالثة على ورق جيد
 بتحقيق وشرح فضيلته

۲ بسط سامع المسامر
 الرواية الصحيحة لديوان مجنون ليلي لابن طولون
 بتحقيق وشرح فضيلته

٣ – الوسيط
 ف تاريخ الفلسفة الإسلامية

دراسات فی الادب العباسی أو رشفات من رحیق الادب تألیف الدکتور عبد السلام سرحان خلاصة تذهيب تهذيب الـكمال
فى أسماء الرجال للخررجى
٣ أجزاء ورق أبيضجيد مقاس كبير
بتحقيق فضيلة الشيخ
محمود عبد الوهاب فائد

حياة إراهيم الاستاذ محمود شلبي جمع فيه سيرة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأسلوب شيق.

حياة عمر سيرة وتاريخ الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه للاستاذ محمود شلمي